## القصص في الادب العراقي الحديث

تأليـــف

عبد القادر حسن اسين

رسالة مقدمة الى الدائرة العربية في الجامعة الاميركية ببيروت للحصول على درجة ماجستسير فسي الاداب القصص في الادب العسراقي الحديث

#### فسهر ست

| الصفحة |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| 1      | مقدمســة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
|        | تمهيد : حركة الادب العراقي الحديث ، الفصل الاول :    |
| ١      | الشعر                                                |
| ٣      | الادب العراقي بين الحربين ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| Υ      | الادب العراقي بعد الحرب العالمية الثانية ٠٠٠         |
|        | الفصل الثاني : العوامل المؤثرة في نشو                |
| 1 Y    | القصص ، مقدمة ، ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| 11     | الفصل الثالث : مؤثرات أجنبية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| £ 7"   | الفصل الرابع: حركة الترجمة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |
|        |                                                      |
| 17     | الباب الاول : الاقصوصة العراقية بين الحربين ٠٠٠٠٠٠٠  |
| £ Y    | المحاولات البدائية ،مقدمة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| 0 7    | الغصل الاول : محمود السيد احمد ٠٠٠٠٠٠                |
| 77     | الغصل الثاني : ذو النون ايوب ٠٠٠٠٠٠٠٠                |
| AY     | ايطال ايوب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               |
| 11     | اسلوب ايوب ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| 1 7    | الغصل الثالث: عبد المجيد لطفي ٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| 41     | القصل الرابع: قصاصون أخرون:                          |
| ١٠٠    | ۱ _ سليم پطي ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   |
| 1 . 1  | ٣ _ انور شاوال ۲ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| 1 + Y  | ٣ _ عبد الوهاب الامين ٣ _ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| 1 + 1  | ٤ _ خلف شوقي الداوودي ٢٠٠٠٠٠٠٠                       |

| الصفحة |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| 111    | ه ــ يو سف رجيب ٥٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
| 111    | ٦ ــ لطني پکر صدقي ٢٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
| 114    | ٧ _عبد الحق فاضل ٢٠٠٠٠٠٠٠٠                           |
| 177    | λ ـ سعيد عبد الله الشهابي .٠٠٠٠٠٠                    |
| 175    | ١ - جعفر الخليلي ٢٠٠٠٠٠٠٠٠                           |
| 170    | ۱۰۰ - فیا سعید ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|        | الباب الثاني : الاقصوصة العراقية بعد الحرب العالمية  |
| 177    | الثانيـــة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                          |
| 174    | الغصل الاول: عبد الملك نوزى ٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| 171    | القصل الثاني : فواد التكرلي ٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| 111    | الغصل الثالث: شالوم درویش ٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
| 1 8 A  | الغصل الرابع: نزار سليم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
| 100    | الغصل الخامس: شاكر خصباك ٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
| + 7.1  | الغصل السادس: ١ _ صلاح الدين الناهي ٠٠               |
| AFE    | ٢ ـ عبد اللم نيازي ٢٠٠٠٠                             |
| 171    | الفصل السابع: قصاصون اخرون ٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| 171    | ١ ــ الدكتور صفاء خلوصي ٢٠٠٠٠٠٠٠                     |
| IYY    | ۲ ــ محمد روز نامجي ۲                                |
| 171    | ٣ _ غائب طعمه قرمان ٣ - ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
| 141    | ٤ _ عيد الرزاق الشيخ علي ٢٠٠٠٠٠٠٠                    |
| 145    | ه ـ مهدى عليسى الصقر ٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| 140    | ٦ _ کارنیك جورج ٢٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
| 144    | ٧ ـ خالد الدرة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 111    | الياب الثالث : القصص ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |

| الصفحة |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 111    | الغصل الاول : ذو النون ايوب ٢٠٠٠٠٠٠٠                               |
| 117    | ۱ ــ الدكتور اپرهيم ۱                                              |
| 118    | ٢ _ اليد والارض والماء ٢ _ ٢ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ |
| 111    | الغصل الثاني : جعفر الخليلي ٠٠٠٠٠٠٠٠                               |
| 111    | ۱ ــ الضايع ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                  |
| 1 . 1  | ٣ ـ ني قرى الجن ٢                                                  |
| 7 . 0  | الفصل الثالث : كتاب آخرون ٠٠٠٠٠٠٠٠                                 |
| 7 + 0  | ١ _ محمود السيد احمد : جلال خالد .                                 |
| Y + Y  | ٢ _ عبد الحق فاضل : مجنونان ٢٠٠٠٠                                  |
| 11.    | ٣ _ حمدى على : شيخ القبيلة ٠٠٠٠٠٠                                  |
| 717    | ٤ _ عبد الله نيازى: نهاية حب ٢٠٠٠٠                                 |
| 111    | ه _ علي الشبيبي : رنة الكأس ٠٠٠٠٠٠                                 |
| 117    | ٦ _ خالد الدرة: افول و شروق ٠٠٠                                    |
| * 1 *  | ناتــــة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                   |
| X 7 A  | سماء موالغي القصص وكتبهم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
| * 3 *  | لمصادر                                                             |
| 727    | لم اجسم ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                      |

لم يحظ الادب العراقي الحديث بدراسات واسعة ، توجه ، وتقدّر ، وتسبغ من الرعاية على جهود الناشئين ما يشد من عزائمهم ، ويسدد خطاهم الى سبل العواب ، كاشفة عسن السيء الذي يجب ان يتجنب ، مظهرة الحسن الذي ينبغي ان يزداد حسنا .

والقصة واحد من هذه الفنون الادبية التي منيت بالاهمال ، ولم تلق غير الاعراض من الباحثين ، باستثناء كاتبين : احدهما من لبنان ، والاخر من العراق ، قدّما ، في هذه الناحية ، معلومات على غاية مسن الاهمية .

لذلك كان من الضرورى ان اتوفر لدراسة فن القصص الوليد في العراق ، دراسة موضوعية شاملة ، تتناول مبدأه وسيره الوئيد البطي منذ الحرب العالمية الاولى الى يومنا هذا ، مبيناً مختلف التيارات الادبية الخارجية ، التي كان لها الاثر في نشو هذا الغن ، وامداده باسباب الحياة ، كما وقفت عند كل كاتب من كتاب القصص ، متأملا طريقته ، ناظرا في اسلوبه ومزاياه ، باسطا الرأى في نتاجه ، معتمداً على دراستي لمعظم ما اخرجته المطبعة للكاتب ، مع آلاستئناس بارا من تصدى لهذا الكاتب فنقد اثاره في قصصه واقاصيصه .

وما زال الكثير من قصاصينا في مقتبل العمر ، وفورة الشباب ، ومعنى ذلك ان حكما يصدر عليهم اليوم ، قد يجافيه الصواب في المستقبل ، ويتحقق ذلك ، فيما اذا تعهد الكاتب فنه ، واحتفل بمطالعاته ، وتأنى في نتاجه ، من دون ان يخدعه سراب الشهرة ، او ان تطمئن نفسه آلى المرحلة التي وصل اليها فيتضائل طموحه وتخبو وقدة حماسه ، وفي ذلك تدهوره وافول نجمه .

وهنالك عقبات كثيرة تجابه الباحث في امثال هذه الموضوعات ، يقف على رأسها صحوبة الحصول على آثار الكتاب الاحيا والاموات على حد سوا ، فقد اختفت هذه الاثار من السوق كما اهملت المكتبات العامة الرسعية ، وغير الرسعية ، ان تتزود بمجموعة كاملة منها ، تعين الباحث على عمله ، واغرب من ذلك كله ان الكتّاب انفسهم ، قد لا يتوفر لديهم ، البعض من نتاجهم ، فكان لا بد من العنا الشديد ، والجهد المتواصل للظفر بالكتب المختلفة بالبحث عنها في الزوايا المهملة ، وقد اتاحت لي الفرص القليلة مقابلة بعض المعنيين بشوون الادب الحديث في العراق ، الغرص القليلة مقابلة بعض المعنيين بشوون الادب الحديث في العراق ، ومعالجي الفن القصصي فوقفت منهم على الكثير من الفوائد ، وتعرفت على مختلف النزعات والارا الخاصة ، فيما يتعلق بماضي هذا الفن وحاضره ومستقبله ،

ولم أهمل العدد العديد من الصحف المحلية ، وغير المحلية ، اذ مضيت أقلب صفحاتها ، وأتحرى أخبارها ، ويو سفني أن الكثير مسا أنطوت عليه تلك الصحف ، لا يخلو من شخصين ؛ قادح همه القدح وأبراز المساوئ ، ومادح ينظم عقود المديح وقلائد الاطراء ، والباحث لا بد له من أن يقف حذرا ، ليتوقى تلك المزالق ، ويتجنب ما لا خير فيسه ، ولا يحود بالفائدة على الحقيقة الواقعة ،

و ارجو ان اكون قد وققت في عملي هذا .

## القصص في الادب العراقي الحديث

### مسوجز

#### المقددمة

اعربت فيها عن أن هذا الموضوع بكر ، لم يطرقه غير اثنين الا أنهما لم يوفيا الموضوع حقه ، وذكرت الصعوبة التي جابهتها من جرا فقدان المصادر الاولية وعدم توفر البعض منها حتى لدى مولفيها ، ونوهت بالفائدة الكبيرة التي عادت على البحث باتصالاتي الشخصية بمعالجي هذا الفن ،

## تمهيد : حركة الادب العراقي الحديث

لما انقشعت غيوم الدولة العثمانية ، بانتها الحرب العالمية الاولى ، طرأ تطور كبير على فنسين من فنون الادب : هما الشعر والقصة ، بدأ الشعر ، اول الامر ، في صورة امتداد لشعر القدما ، وتقليد في المضمون والصورة ، ومنذ ابتدا الحرب العالمية الثانية ، سرى تيار جديد ، احدث انقلابا في شكل الشعر ومادته ، وغدا اقرب الى الشعب ، والعمق بآلام الناس وامانيهم ،

اما القصة ، فقد بدأت متأخرة عن اختيها في لبنان ومصر، ولذا راحت تقلد وتنسج على غرار القصص في البلدين الشقيقين ، متأثرة بالعوامل الغربية نفسها ، التي تعرضت لها القصة العربية، وآسهيت في ذكر المؤثرات المساعدة في نشو القصص ، مثل الصحافة

وحركة الترجمة ، وتطرقت الى ذكر اثر المدارس الادبية العربيـــة مثل المدرسة الرومنطقية والمدرسة الواقعية ، والمدرسة الاميركيــة

# الباب الاول : الاقصوصة العراقية بـــين الحربين

بدأت الباب هذا ، بعقدمة عرضت فيها لابي الثنا الالوسي في القرن التاسع عشر والمعت الى مقاماته بصورة عامة ، والى المقاسة الخامسة بنوع خاص ، لاني وجدت فيها ادراكا ووعيا كاملين في كتابة القصة ، وربطت ذلك بعسر حية سليمان فيضى المسماق "بالروايــــة الايقاظية "لقربها من مقامة الالوسي مضمونا وشكلا .

ولكن في محمود السيد احمد، بدأت القعة ذات الائسر الفريي الذي انساب الينا عن طريق الادب التركي والعربي ، فكان السيد رائد هذا الفن ، وباعث الحماس في نفوس الاخرين من الكتاب على تنبؤ و رفع رايته ، فدخل ميدانه طائفة من الكتاب ، يقف علسى رأسهم ذو النون ايوب ، الذي انسما ز بكثرة نتاجه ولعوقه بالواقع وعدم احتفاله بغنية القعة او الاقصوصة ، حرصا على ان يسرد كسل ما تجيش به نفسه ، ويضطرب به وجدانه ، ووجد الي جانب السيد وايوب ، كتاب اخرون في هذه المرحلة ، هم عبد المجيد لطفسي ، وانور شاوال ، وعبد الوهاب الامين ، وخلف شوقسي وسليم بطي ، وانور شاوال ، وعبد الوهاب الامين ، وخلف شوقسي الداودي ، ويوسف رجيب ، ولطفي بكر صدقي ، وعبد الحق فاضل ، وسعيد عبد الله الشهابي ، وجعفر الخليلي ، وضيا و سعيد ،

# الباب الثاني: الاقصوصة العراقية بعد الحرب العالمية الثانيسة

نجد في هذا الباب المرحلة الثانية من مراحل الفن القصي العراقي ويبدو في هذه المرحلة في الاثر الغربي واوضح ما يكون وذلك لان كتابها لم يكتفوا بما يرد اليهم من نتاج البلاد العربية ولل راحوا يتصلون اتصالا مباشرا بتيارات الادب الغربي عن طريق مطالعة روائع القصص العالمي ويعتبر عبد الملك نورى خير قصاص عراقي تمثل الادب الغربي واستوعه ويخص اعجابه الشديد بالكاتب الايرلندى جيمس جويس وقد حذا حذو عبد الملك واقتهى اثاره نفر من القصاصين مثل وقواد التكرلي ووحمد روزنامجي وليس من المسال العسير ان تعثر على تلك الاثار الغربية في نتاج الاخرين من امثال فلومي ويش ورائ طعمه فرمان وعبد الرزاق الشيخ علي والخوف ومغاه خلوصي وعبد الرزاق الشيخ علي والخوف والمناخ والمناخ

### الباب الثالث : القصة

يميل القصاصون العراقيون الى كتابة الاقصوصة كثيرا ،
لذا كثر نتاجهم فيها ، ويلوح الي ان ميلهم الى كتابة القصة ضئيل ،
بدليل قلة ما صدر الى السوق من هذا النوع ، ويجنح العراقيون
في كتابة القصة الى الكشف عن مشاكل المجتمع العراقي بكاملها ،
فذو النون ايوب عندما كتب "الدكتور ابرهيم " ،استهدف السي
ان يضرب المثل لصنف من الموظفين همهم جر المغانم ورعايسة
مصالحهم واهمال المسواليات التي تحتمها واجباب الوظيفة ، وهسو

في "اليد والارض والما" يحكي قصة الطمع والجشع وسيطرة المتنفذين وتكالب اصحاب النفوذ على استغلال كل شي المصلحتهم و ونساد رجال الادارة ، وانكشاف الفلاح العراقي امام عوارض الطبيعـــة العارمة التي تفتك بالزرع والضرع .

وعندما يكتب جعفر الخليلي قصة ، انما يسعى الى العبرة والعظة وتصوير اخطا المجتمع والفرد العراقي وبعض عاداته القبيحة ، ومعتقداته الفارة ، وهكذا الامر فيما كتب محمود السيد احمد في "جلال خالد " وخالد الدرة في "افول وشروق" ، فقد عرضوا قطاعا كاملا من الحياة الراهنة ، والقوا عليه كثيرا من الفيا الكاشف عن سؤات هذا المجتمع .

ولا يغرب عن البال ان اهتمامهم بفنية القصة قليل جدا ، لا يوهل ما يكتبون ان يقف في مصاف ما يكتبه زملاوهم العرب في البلاد العربيـــة ·

ويسرى هذا الحكم على الاخرين من كتاب القصة وهم: حمدى علي بد عبد الله نيازى ،عبد الحسق فاضل ، علسسي الشبيبسي .

#### خاتمسة

اشرت فيها الى اهمية هذه السدراسة ، لكونها جهدا مستكمل الجوانب احاط بجميع مسن كتب في هذا الفسن ،استهسل بعقدمة وتعهيد وختم بتتائج مستخلصة ،على ضوء استعسراض جميع الاثار .

واشرت الى المرحلتين الزمنيتين اللتين قسست

البحث بموجبهما ، ملما يخصائك كل مرحلة ، ملمعا السى التطمور الذى اصاب المفهوم القصصي لدى الرعيمل الثاني •

وكان لا بد لي من عقد مقارنة بين القصــة العراقية والقصة العربية لارى اين تقع هذا من تلــك ·

واجملت البحث في اسباب الضعف البادى في هـــذا الفــن ، وعزوت معظم هذه الاسباب الى فقدان البيئــة الادبيــة ، واختفا وسائل النشر الادبي ، بعدم انتظام صدور المجلات الادبية ، كما كان الجهل باللغة الاجنبية عاملا خطيرا في تخلف العراق الادبي ولم اغفل الاشارة الى ما للمرأة من اثر عظيم في نهضة مرافق البلد الادبية والاجتماعية وغيرهما ، ورددت ما يبدو مـــن ضعف في الفن القصصى ، الى ضعف اثر المرأة في المجتمع وعــدم

وخصصت اللغة جانبا او النها مشكلة المشاكسل ، اضطرب في امرها القصاصون العراقيون ايما اضطراب ، منهم من يحبذ استعمال العامية في الحوار وغير الحوار ، ومنهم ما زال يو ثر اللغة الفصيحة ويستهجن ما سواها ، وارى ان الطريق الوسط اسلم ، لانها تقودنا الى لغة لا تعلو على افهام العامة ولا يستخف بها الخاصة ، ويتم ذلك ببذل مجهود كهيير يقلص الفوارق بين العامية والفصحى ،

اشتراكها بصورة تامة في الحياة على قدم المساواة مع الرجل •

وختمت الامر كله ، ناعيا على قصاصينا ميلهم الجارف الى تصوير الجوانب المعتمة من الحياة ، مصرّحا ان مهمة الادب واسعة كسعة الحياة ، فلا يصح في الاقتصار على امر ، والاعسراض عسسن غيره ، بسل يحسن ان يجعل الاديب لجناحيسه مضطربا واسعا ،

ناظرا نظرة ملوءها التغاوءل والخيز •

. . . . .

# اسماء موالغي القصص وكتبهــــــــم

والحقت بالبحث كشفا بجميع ما استطعت الوصول اليه ومعرفته من كتب في القصة والاقصوصة ، تسهيلا لمن يزمع بحث هذا الفن وتنويها بجهود القصاصين العراقيين الذين ما زال الطريق امامهم محفوفا بالمصاعب .

تمهسيد

حركة الادب العراني الحديث

الغصل الاول

الشعر

### القصل الاول

### الشعير

## الادب العراقي قبل الحرب العظمى

عانى العراق كثيرا منذ غزت جيوش هو لاكو بغداد واتت على البقية الباتية من معالم الحضارة ، فخيم الظلام ، وتبلدت القرائح ، وشغل الناس بالتوافه من الاسور ·

وقد بلغ السو اقعاء في القرن التاسع عشر ، كانت فيه المدينة التاريخية نهب الغزاة الفاتحين من الفرس والاتراك ، شقى اهلها ايما شقا وامتحنوا في عقائدهم وامنهم افظع امتحان اضف الى ذلك ان العوامل الطبيعية لم تكن اخف وطأة من قسوة الحرب وويلات التقتيل والتشريد ، فكان دجله والفرات يعران على المدن ليحيلا القليل من العمارة القائمة الى خرائب تفعق عليها البوم وتهوم فوقها طيور الما ، وفي ذيول ذلك تفد الوبيئة تحصد الناس حصدا ، فتغلق بيوت برمتها وتخلو احيا على بكرة ابيها .

وقد تمثل افدح البلا في جهل العثمانيين وتأخر عقولهم فكال حكمهم حكما غشوما قائما على احيا النعرات الطائفية وافنا التراث العربي وقتل الروح المدركة الحساسة حتى انهم كانوا يدرّسون النحو العربسي باللغة التركية ، فلا عجب ان تخلو ربوع العراق من علما اعلام ، وادبا مبرزيهن ، وشعرا فحول يحيون الامجاد الغابرة .

ومع ذلك نقد كان هنالك تياران ـ وان لـــم تكن لهما قوة التيار وتدنقه : هما تيار العلــوم الدينية الذي بلغ اوجه في "ابى الثنا" شهاب الدين الالوسي " صاحب التفسير الجليل الموسوم بروح المعاني ، وفي الشيخ محمد حسن صاحب "جواهر الكلام في الفقه" ومو"سس الاسرة الجواهرية في النجف الاشرف ، وفي الشيخ مرتضى الانصارى صاحب "الرسائل" "والمكاسب"، (1)

واما التيار الثاني فيتمثل في الشعر الذى انقلب الى صناعــة قائمة على رصف الكلمات معنيه بالزخرف البلاقي في صور بليدة ومعاني مبتذلة / في اغراض اكثرها دورانا على السنة الشعرا المديح والرثا ولم يعرفوا "التعمق في فلسفة الحياة وتصوير المجتمع " (١) ومع ذلك فهو ذخيرة ادبية تعل الماضي بالحاضر ، تركز بج في مدرسة النجف ، تلــك المدرسة التي اتخذت من الصحرا المحيطة بها حاجزا يبعد عنها نور التجديد ويحرمها نسمات الحياة التي طفقت تهب على الشعر العربــي ، تهيم بالماضي معيرة اياه مثلها الاعلى .

ونحن نظلم مدرسة النجف كثيرا ان خصصناها بالجمود والثبات على القديم ، فهنالك شعرا أني بغداد والموصل وغيرهما من مدن العراق كانوا يجترون محفوظاتهم من الشعر القديم ، يعيدونها ثانية في موضوعات الرثا والمديح وغير ذلك ،

ويتفاوت الشكل عند هوالا توة وضعفا ، وهو يتدنى كثيرا ني شعرا كالاخرس والفاروق العمرى وجعفر الحلي ، في حين تسمو الصورة عند حيدر الحلي وتتجلى روعتها عند الشاعر الثائر محمد سعيد الحبوبي ولو وجد شعر الحبوبي من العناية ما وجده شعر البارودى في مصر لما قل اثره عن اثره في جيل الرواد قيد أنمله ، وسيظل اللغز قائما في حياة الحبوبي فقد وصف الحب والخمرة وصف خبير مجرب يحسن الوصف ويحس بالاثر ولكنه كان ناسكا فقيها (٣) يستبعد اتيانه الحرام في السر

<sup>(1)</sup> الدكتور محمد مهدى البعير "نهضة العراق الادبية في القرن التاسع عشر "ص٠٩٠٠

<sup>(</sup>٢) على الخاقاني "شعرا" الحلة والبابليات "ص٠ ز٠

<sup>(</sup>٣) محمد مهدي البصير "نهضة العراق الادبية في القرن التأسع عشر "ص ٢١٠٠

والعلانية • ولعله نتاج قريحة وقادة تجيد التقليد حتى ليلتبس على الخبير تقليدها •

### الادب العراقي بين الحربين

- 1 -

كان لا بد لذلك الشعور بالظلم أن يتسع ويقوى في نفوس العراقيين ، بعد أن وجد غذام واستمد قوته ونموه من تلك الانتفاضات القومية ، التي قامت بها العناصر غير المسلمة مثل اليونان والارمن - صارخة في وجه الظلم العثماني واستبداده ، مبتدئة بحركة سرعان ما وجدت تجاوبا لدى سائر القوميات الخاضعة لعلم الخلافة المتداعية .

وخير من يمثل تلك الغترة (وامتدادها الى منتصف العقد الرابع من القرن العشرين) هما الشاصران : الرصافي والزهاوى •

ولد الرصافي سنة ١٨٦٥ في حي "القره غول" من بغداد القديمة ، (١) وفي سنة ١٨٦٣ ولد جميل الزهاوى ، (٢) وقدر لهذي الرجلين ان يتفقا في كثير من الامور؛ فقد اسهم كل واحد منهما في الحياة العامة ، وخبرا الوضع السي في الدولة العثمانية عن كثب ، فخرجا من ذلك بتجارب تكاد تكون واحدة ، ونهلا من منبع الالام الذى اوجده وضع بالغ السو ،

وكانت الوطنية الارمنية وما اتصفت به من ضروب البطولة والتضحية والصبر على الجهاد خير معلم لهذين الشاعرين ، فآمنا بحق هذه الشعوب بالحرية والانمتاق ، بعد أن رزحت طوال أجيال مظلمة ، تحت أسلوب من الحكم ، لم يشهد له التاريخ مثيلا في التفسخ والفساد ، وانعكست أمال النفر

١) مصطفى علي ، "محاضرات عن محروف الرصافي " ، ص ١ ·

 <sup>(</sup>٢) رفائيل بطي : "الادب العصرى في العراق العربي " ، ص ٧ ·

القليل الذى انقشعت عن عينيه غشاوة القرون فتبين سبيل الجهاد في ادب هذين الشاعرين و وسرعان ما ادركا سبيلهما الى الشهرة الواسعة عن طريق الشعر السباسي والاجتماعي ،حتى لقد كانت القصيدة التي يقولها الزهاوى او الرصافي تجد صداها مرددا في اركان الامبراطورية الواهنة فتحدث في النفوس من الثورة والسخط ما تحدث .

ولما حلت سنة ١٩٠٨ واعلن الدستور العثماني كانت فرحة الشعب قد تمثلت باجلى مظاهرها في قصيد هذين الشاعرين ، ولكتها فرحة لم تطل ، اذ ما كاد شبح عبد الحبيد يتوارى من اروقة قصير يلدز ، حتى كان الاتحاديون يسلكون سبيلا لم يكن اقل تعسفا من سبيل عبد الحبيد ، كما نشطوا في احيا القومية الطورانية ، فكان ذلك بمثابة الشرارة التي فجرت نيران الوطنية والقومية في نفوس العرب ، واتجه الشاعران وجهة اخرى فهاجما الاتحاديين ولعنا سياستهم الغاشمة ،

#### - 1 -

ودأبا يسجلان بشعرهما الواقع ، ويصوران الانتفاضات حتى كان الاحتلال الانكليزى للبلاد واشتعال الثورة العراقية ، فاذا الزهاوى يرى فيها رأيا اخر ، سا طن الناس به ـ لاجل هذا الرأى ـ وزلاد الطين بله "ما اسندته السلطة المحتلة من مناصب للزهاوى ".(١)

ولكن الرصافي ظل شامخ المكانة ، شاعر الحرية ، قائد النضال الفكرى ضد الطغيان والاستعمار ، ابى النفس عزيز احتى توفاه الله ، وكان لسان حاله يقول :

احريتي انبي اتخذتك قبلسة اوّجه وجهي كل يوم لها عشرا

ولم يخرج الرصافي والزهاوى عن اسلوب القدماء في النظم ، ولكن الشكل امتاز عندهما بالبساطة والسلاسة وأن بلغ حد الابتذال \_ في

<sup>(</sup>١) ناصر الحاني ، "محاضرات جميل الزهاوى " ، ص ٣٩٠

بعض الاحيان \_ عند الزهاوى · وتلك البساطة في النظم صورت امال والام الجيل الطالع ، وهذا مرد تلك الشهرة والاحترام الكبيرين اللذين تمتم بهما الشاعران ·

كانت النزعة الاجتماعية اقوى واصدق في الرصافي منها عنسد الزهاوى "لان نفس الرصافي انطوت على كثير من المروئة والحناف والشفقة ، فكان دائم التفكير في هذه الطبقة الشقية المحرومة التي نبذها المجتمع" والانه كان واحدا من ملايين المحرومين ، ذاق الفقر في مستهل حياته وقاسى مصائبه في شيخوخته ، لهذا كله جائت قصائده لوحات بالفسسة التصوير عبيقة الاثر تعصر القلب وتستسدر الدموع .

ولكن الزهاوى لم تعنيى له الاقدار طغولة بائسة كالتي عاشها الرصافي فقد كان "ابن العلامة محمد فيضى مفتى بغداد الذى ينتسب الى امراء الاكراد من آل بابان " ·

ولكن اسخف ما تورّط فيه الشاعران نظمهما ما كان يعلــــق بأذهانهما من مطالعات علية ، افسدا به روح الشعر وجوهره وظهرا بمظهر الطفل الصغير يشغف بلعبة جديدة ، يقلبها ذات اليمين وذات الشمال ، ويطيل النظر اليها مأخوذا بجدتها .

وما يحمد للرصافي آقتصاده في هذا الشأن كألى النقيض سـن زميله الذي شغفه الامر جدا ٠

- r -

في هذه الفترة \_ فترة بين الحربين \_ يطالعنا شعراء استطاعوا الانطلاق \_ بعض الانطلاق \_ من اسر تلك القيود الثقيلة ،

<sup>(</sup>۱) شوقى ضيف : "دراسات في الشعر العربي المعاصر "، ص ٠٤٣٠

<sup>(</sup>٢) مصطفى على ، " محاضرات عن معروف الرصافي " ، ص • ٩١٠

قيود التقليد ، فعاشوا "لذاتيتهم " •

يقف في الطليعة محمد رضا الشبيبي بجيد صياغة تجاربه في الحياة صياغة مبدعة تتجاوب مع النفس وتحس في نغماتها هدو الرجل الكيس الذي خبر الحياة ، فتتلقف معانيه القلب قبل الاذن ، ومهما اضطرمت عاطفته فان قصيده يحتفظ بهدوئه وتخرج اليك ابياته كحكمة استكملت جوانبها لتنطلق على افواه الناس وتسير بينهم مستعذبة لا يعل تكرارها .

هذا فيما اذا ارسل نفسه على سجيتها ونسي ثقافته القديمة الراسخة موقتا ، والا فهو شاعر يهيم بالشريف الرضي والمعرى ويئام في ظلالهما الوارفة قرير العين مستمتعا بما افائه الله عليه ، "وللشبيبي شبه من شاعر لبنان الكبير امين بك ناصر الدين المنزوى في كفرمتى ، فهذه الديباجة المتماسكة كالدمقس اللماعة كالارجوان تقرّب با بين الرجلين ،وهذه الثورة الملتغة على نفسها التفافا لولبيا كالاعصار هي هي في ديوان الشاعرين ."(1)

وثاني العنشقين على المدرسة القديمة هو احمد الماني النجفي وقد استطاع ان يوسع انقه ، بعد ان اعلن القطيعة التامة بما كان يشده من اواصر بالقديم ، فاكسب بذلك شعره ذيوعا ، اتخذ مما يحيط به سن انسان وجماد وحيوان مادة لشعره ، ولكته لم يستطع الا ان يحتفظ بالقوالب القديمة كذكرى عزيزة لا يريد لها وداعا ، كما ان بيئته الجديدة في لبنان وسوريا كانت قليلة الاثر في احداث تطور هام في نتاجه ، فهو لم يستطع ان يتفاعل معها لينهل من بعض خصائصها الغربية حتى انده ضمن بالكونية والعقال ان تبرحا رأسه الكير عقلا لا شكلا ،

تمثل ثورة العراق حدثا هاما في تاريخ البلد ، وانتفاضـــة

×

<sup>(</sup>۱) مارون عبود ، "مجددون ومجترون" ، ص٠ ١٤٥٠

وطنية رائعة ، ذات دلالة كبيرة على ان عرق الحياة في هذا الشعب ما زال نابخا بقوة ونشاط ، ولكن هذه الثورة لم تستطع بضروب البطولة التي انطوت عليها ، وافانين التضحية التي بذلها ابنا هذا الوادى ان تلهم الشعرا والكتاب ادبا فيه خصائص آذاب الثورة ، تلك الاداب التي ظلت تراثا مقدسا تعتز بها الشعوب وتستمد منها الكرامة والمتعسق وتقيم بها الدليل على الاصالة في السجد والحياة النبيلة ، التي تأيى ان يقضى عليها بالذل والهوان ،

مع ذلك ، فقد نستطيع ان نعثر في صفحات بعض الدواوين على شعر ، ولدته تلك الانتفاضة التاريخية ، افضله واروعه واسيره قصائد الدكتور محمد مهدى البصير ، لا يعيبها كونها خطابية ، \_ فللشعر الخطابي رسالته \_ ، يندر ان تجد متعلما في العراق قد اكمل الدراسة الابتدائية لم يستظهر بعضا من تلك القصائد ، وهي \_ في الواق\_ع \_ خير غذا وحي للناشئة ، تلهب في صدورهم نار الوطنية ، وتو وجج الحماس في النفوس ، يبدأ بها الطلاب يومهم المدرسي منذ قبلت حتى يومنا هذا ، تحدثهم بقوة واصرار عن مستقبلهم ودورهم في الحباة ،

ونيث الثور وننشره ونرامي الحق ونعضده

## الادب العراقي بعد الحرب الثانية

- 1 -

بدأ الادب قبيل الحرب العالمية الثانية يتجه اتجاها عقائديا .
وسلك هذا آلاتجاه سبيله الى القوة والعنف خلال الحرب ، وما كاد
العالم يركن الى الهدو و تصمت المدافع حتى شب صراع قاس انقسم
العالم فيه الى معسكرين كبيرين ، واضطرمت نيران حرب كلامية ، ساهم
الادب فيها باوفى نصيب به وهنا تجد نغمة الشعر قد تبدلت في مضمونه
وصوره ، فيعد ان كانت الوطنية الخالصة تقف جهودها على الدفاع عن

الوطن بمجموعه ، وتشيد بامجاده وتتغنى بامانيه وتنعى على المستعبرين والطغاة ظلمهم وجبروتهم ، وتبكي الغقر وتدعو الى ازالته دعوة انسانية خالصة ،اذا بالشعر يتخلى عن مهمته هذه ليكون لسان احد المعسكرين المتخاصيين ، يوايدم معسكرى ويناهض الاخر ، يرشقه بشتى التهم ،اتلها الخيانة وصنائع الاستعمار ، وامست نغمة الغقر والهكاء على الطبقات الضعيفة والعمال ذات مفاهيم جديدة مستمدة من مفاهيم المعسكرين المتنازعين ،

والواقع الذى لا جدال فيه ان هذا اللون من الصراع المبدأكي الكسب الشعر بشقيه مضمونه وصورته قوة ، واكسبه شعبية لم تكن لتتاح لشاعر اطمأن الى القديم وانس بحداء الابل ،

من هو "لا الشعرا" محمد المهدى الجواهرى وكان في ديوانه الاول (1) لا يكاد يقف في الصف الاول حتى ترده عنه تلك الصور المألوفة التي تعارف شعرا "العراق في هذه الفترة على طرق ابوابها ، تخذّلها ديباجة لا يعيزها حنين ولا تسعو بها متانة :

وابنى عليه مجلسا لي ثانيا اضيع الكاكا عليه رواتبــا (٢)

ثم انظر هذا المطلع الواني يبدو التعب والتكلف عليه لاول وهلة مع أن أساتيذه وخلانه في هذا النوع من القريض يضعون للاستهلال اهبية بالغة قال :

ودعت شرخ صبای قبل رحیله ونصلت منه ولات حین نصوله (٣)

ولا ريب عندى أن الرجل في حاضره يأسف كثيرا لما بـــدا منه في أيامه الأولى حتى أنصاع إلى أن ينظم الشعر في بعض المناسبات قـــال :

<sup>(</sup>١) ديوان الجواهري ، مطبعة الغرى ، سنة ١٩٣٥ ، النجف ٠

 <sup>(</sup>۲) المصدر السابق من قصیدته الانانیة ، ص ۱ ۸ و الکاك جمع مغرده
 "لك" وهی كلمة هندیة تعنی مائة الف ،

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق من قصيدته "الطبيعة الضاحكة في سامرا" "، ص· ١١٠

يطيق بتاجك الالق اطلاعا سيشكو من تحمله الصداعا (١)

ارى رأس "ابن سقاء " محالا بلی و اُظنه عمـــا قریــــب

ولكن الجواهرى في طوره الثاني رجل ثورة يريد الانتقام وينادى بالويل والثبور على الطغاة ،تحس في ابياته اثار النفس الدامية الثائرة :

> من العيش عن ورده تحرم واقتل من انك المعــــدم

تقحم لعنت فما ترتجسي ااوجع من انك المزدري

وهو يحي هذا الثائر المقتحم ويمنيه بالنصر ، فالطريق امامه واضح والنصر مضمون :

> على لاحب من دم سائـــر لا بد يغضى السي آخـــ (٢)

سلام على حاقد ثائـــر يخب ويعلم أن الطريق

وتبدو المفاهيم الجديدة اوضح واصرح في مطولته "عالم الغد" فقد حمل فيها على النظام الرأسمالي وسماء متهكما نظام الاحسان والعدقات :

يا نظام الاحسان والمدقات واقتطاع الاجراء والنفقات

من حساب الاسلاب والسرقات واحتضان اللقيط في الطرقات واحتيال القانون للطبقات موبقات ترم بالموبقـــات

يربأ الكون واثقا مقداما ما شيا \_ والانوف رغم \_ اماما

غازيا بوارة العقول انتطاسا تاركا خلفه الرياء حطاسا ان ترى انت للشعوب نظاما (٣)

<sup>(</sup>١) من قصيدته "وداعا امان الله" الذي ثار به "بجه سقا" فاغتصب العرش ولكته شقق بعد ايام قلائل ، "ديوان الجواهرى".

<sup>(</sup>٢) جميل سعيد ، "نظرات في الادب العراقي الحديث " ، ص٠ ١٨٠

<sup>(</sup>٣) انيس المقدسي، "الاتجاهات الجديدة في الادب العربي الحديث " بص ٢، الطبعة الاولى ، ١٩٥٢ ، لبنان بيروت .

هذا النوع من الشعر كان الناس يصفقون له اعجابا به ، نقد صادف هوى في نفوسهم ومس اوتارا ، طالما ند منها ذلك اللحن الثائر، ولكن ، لكل ثورة نهاية تستكين عندها نوازع النفس ، وينطفى وارها المتقد فيعود الشاعر لاجئا "الى ذاتيته" يعيد النظر فيها ويودع عواطفه قريضة ،

وهكذا يبدو أن الجواهرى قد مال عن ذلك "الطريق الذى يغضى الى أخر" فأمسك انفاسه المبهورة بعد أن أعيام الجرى ، وبركونه الى الاستجمام عاد اليه ظل القديم يلفه بروائه :

هبينى لم اسلف جميلا ولم اقل جميلا ولم تخفب علي ثياب ولم أزج تلك التضحيات كريمة بها راح يجزى مدّع ويثاب ولم آدع للجلى كفيس ورهطه وللخيس تدعى ختم وكلاب فهل انا الامن سواد نقائصي الى نقص از كاهم حصى وتراب (1)

\_ 7 \_

ولعل خير من تتمثل فيه الثورة باجلى صورها حتى اودت بحريته فالقته في غياهب السجون متهما بالترويج لببدأ معين هو محمد صالح بحر العلوم ، يزاوج بين الصورة والمحتوى في سهولة ويسر لا تعلوان على افهام تلك الطبقة التي نصب نفسه مدافعا عنها ليضرب على مشاعب مشعب مثقل بالمتاعب ؛

حتى م يا فلاح تجهد والجهود بلا اجهور ما من جزا اللايسادى الشاهدات ولا شكور ماذا جنيت من النحيل وما انتفعت من التسور وهل ادخرت لعيش عسسا مك غير صاع من شعير (٢)

<sup>(</sup>۱) من قصيدة بعنوان "حنانيك نفسي "نشرت في "الاداب"، العدد الاول السنة الثالثة، كانون الثاني ١٩٥٥٠

<sup>(</sup>٢) جبيل سعيد، " نظرات في الادب العراقي الحديث " ، ص٠ ٧٧٠

اطلت علينا فترة شعرا الشباب ، اولئك الشباب الذين تهيأ لهم ان ينهلوا من الثقافة الحديثة كثيرا وان يعسبوا منها ما شاء لهم حماس الشباب وفورة الدم المتدفق ، فاستقر في نفوسهم بغض العاضي واطمأنوا الى ما يردهم من الغرب ، وجدوا فيه التجديد كله وطفقوا ينظمون ما اجتروا ، تعمدوا ذلك تعمدا حتى يقال ، ان فلانا متأشر بالشاعر الغربي فلان وكفى بذلك فخرا وحسبه تجديدا ، ولكن فاتهم ان الاثر الذي لا يمثل بيئة الشاعر ويستعد عناصره من مقومات الحياة التي يحياها بين شعبه ادب تزوير لا ادب اصالة ، وهو كفقاعات الصابسون سرعادن ما تنتفخ وتنعكس عليها اشعة الشمس الوانا براقة كالوان الطاووس، لكن النسمة اللطيفة تذهب بها وتذروها بددا .

ان خير الشعر ما يترك في النفس اطول الاثر وابقاء ، ولكن الناظمين من الشباب ليس في مقدورهم ان ينظموا شعرا تردده الاثواء وتستسيغه الاسماع مدة طويلة ، ليفعل فعله الاكيد ويبلغ رسالته نحسو هدف سام بل هو اقرب الى الحديث الذى تلتقطه الاذن حينا و تجد فيه بعض اللذة ولكن النسيان ما يلبث ان يطويه بين استاره السميكة .

وقد يعيا العقل ان يستوعب بعضه ، ذلك لما ران عليه من ظلال غامضة ، قد يجد الشاعر في نظمها رياضة ولذة ولكن "القارئ العربي يتهرب من الشعر الرمزى لان اللغة تجابه التعبير عن مئسل هذه الاحاسيس العبهمة اول مرة " . (١) ولا يغرب عن البال ان القارئ العربي ينبغى له ان يصحب معه معجما بالمصطلحات الشعرية حتسى تنكشف امام ناظريه مغاليق الابهام وتضاء عند قدميه دهاليز الديجسور الحالك ، "ومما لا شك فيه ان "الوضوح هو الصفة الاساسية في الادب

<sup>(</sup>١) نازك الملائكة ، "ديوان شظايا ورماد " ، ص ١٥٠

الشعبي \* (١) الذي يجب أن يكون طابع أدب الشباب •

لست من خصوم التجديد ، ان لا طاقة لاحد ان يقف في تيار الجديد ، فالعلم في تقدم مجنون ، تنحسر فيه السافات عن دنيا واحدة وجبرة متقاربة ، ولا مكان لمن يطيل الوقوف على طلل الماضيين مسن أسد وتيم ، ولكنني لست ارى صوابا ان نفنى شخصيتنا في الاخريسن ونطس خصائص البيئة العربية مرة واحدة ، ولعل مرد هذا الاندفاع في اقتباس الصور والالوان والمصطلحات من الغرب مركب النقص الذى يحس به المستضعف احساسا قويا "ولولا مركب النقص فينا لآن لنا ان نستقل عن الغرب وان نخلق ادبا بينه وبين ماضينا وحاضرنا ، وبسين سمائنا وارضنا ، وبين ما تعمر به قلوبنا وافكارنا تجانس وتقارب وتجاوب ".(٢) ولكن العقبة الوحيدة التي تقف في طريق استقلالنا عن الغرب هي هذه التيارات المنحدرة الينا منه والتي شرعت تعمل بقوة في عملية "استغراب"

#### \_ 1 \_

استطاع اربعة من الشبان ان يشقوا لهم طريقا واضحا وسط معركة القديم والحديث وان يحملوا الصحافة على الاهتمام بامرهم بدأ ثلاثة منهم بداية رومانتيكية مفعمة بالعواطف الجياشية والطبيعة الساحرة ، وهم نازك الملائكة ، في ديوان "عاشقة الليل" وبدر السياب في ديوان "ازهار ذابلة " وعبد الوهاب البياتي في ديسوان "ملائكة وشياطين ".

شعر نازك في "عاشقة الليل" "حديث قلب منكوب اثارت نكباته سخط الشاعرة على الناس اجمعين "، (٣) وانين ولده ضغط التقاليد العبيا

<sup>(1)</sup> المَرْجُع السابق ، ص٠ ١٧ ٠

<sup>(</sup>٢) ميخائيل نعيم ، " من محاضرة في الادب العربي الحديث "، ص٠ ١٧٠

<sup>(</sup>۳) مارون عبود ، " مجددون ومجترون "، ص٠ ١٩٠٠

التي الآرال المجتمع يرزح تحت اعبائها ، لقد كانت وهي تلميذة نسي دار المعلمين العالية تخشى الناس ككل فتاة عراقية اتيح لها لاول مرة ان تخالط الشباب بعيدا عن رقابة الاهل ولكن الخوف من العيون الراصدة والالسنة الحاقدة التي تدور في الشر اكثر مما تدور في الخير كانت تقيد خطواتها وتحد من مجال انطلاق عواطف يولدها حس مرهف دقيق الرهافة ، وشاعرية عارمة يضنيها الاسر الطويل الذي عائته الفتاة العراقية المسلمة ـ بصفة خاصة \_ فلا غرو ان نجد في شعرها حشرجات العوت واثار الدموع المدرارة ،

تحب الفتاة \_ استجابة لغريزة اودعها الله فيها \_ ولكنها لا تستطيع ان تملأ عينيها بمن تحب ولا تستطيع ان تقرب منن هام القلب به واكتوى بَهْاره ، فماذا تكون النتيجة ٢ نحيب والام يطفحان بالرغم منها : جئتني والشباب باك بعينى وحولي جَهْازة الاحسلام رغباتي دفنتها في ثرى الما فسيسي وقلبي ما عاد غير حطام (١)

ولكن الفتاة تغلّف هذا الامر بغلاف الكبريا ، واحبب بها من كبريا ، لا تسلني عن سرادمعي الحرّى فبعض الاسرار يأبي الوضوحا بعضها يو شرالحياة ورا الحس لغزا وان يكن مجروحا

بعضها ان کشفته یستحل حبا مهانا یموت موتا حزینا بعضها بعضها تکبّر ان یکشف عما و را<sup>و</sup>م او یبینا (۲)

ولكن الشاعرة نازك قد اتبح لها الاقامة في امريكا للدراسة الجامعية ، ولا ريب عندى ان انقلابا ينتظر هذه الفتاة في عواطفها والحانها البائستين ·

<sup>(1)</sup> نازك الملائكة ، " ديوان عاشقة الليل "، ص ١١٠ ٠

<sup>(</sup>٢) " ، "شظايا ورماد " ، ص ٢٤

يكمن في اهاب السياب شاعر كبير ، ربما كتب له ان يضيف الى الشعر العراقي حلقة ذهبية من حلقاته العديدات لو سكن هذا الاضطراب في نفسه بين القديم والجديد ، واختط خطة تقود قدميه في طريستى معلوم ،

ان ديوان "ازهار ذابلة" باكورة فذة جديرة بالتسجيل ، يحفل بصور الطبيعة البارعة التي تهي له الوقوف في صف ابرع الشعيرا المحدثين في هذا المجال ١٠٠٠ ولكن تنقصه صدق العاطفة التي امتازت بها نازك فهو يصنع عواطفه ويضم بعضها الى بعض في نظم لا يغيض فيضا متدفقا من قلب قد كوى كبار الحب الصادق :

جناز الهوى يا جناز الهوى اما للغرام انبثاق جديد اما زال موج الصبى في الخدود طليق السنى ام طواء الجليد ؟ (١) وقال :

سارت اليك بطيئة الخطوات دابلية الشفياء جائتك ظماًى ٠٠ بالبنان السيرخص تغترف المياء (٢)

واما البياتي في "ملائكة وشياطين " فهو كرميله السياب ينظم مشاهده ومناسباته مع اصدقائه شعرا عاطفيا يعوزه العمدق ، ولكنه يعوض عن ذلك بقوة التعبير وموسيقى الالفاظ :

> يا بقايا اللهيب في اعماقي ثورة اليأس الطفأت الشلواقيي وثلوج الحرمان ذابت بروحي وجرت في دمي نشيش سواق (٣)

وخطا الثلاثة نازك وبدر وعبد الوهاب يضاف اليهم كاظهم

<sup>(</sup>۱) بدر السياب ، " ازهار ذابلة " ، ص٠ ٩٨٠٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٤٠٠

<sup>(</sup>٣) عبد الوهاب البياتي ، "ملائكة وشياطين "، ص٠ ١٢٠.

السماوى خطوة جريئة باعلانهم الثورة على بحور الخليل وقيود القافية · كما تضاءلت الرومانتكية عندهم وحل محلها شغف كبير بالواقع ·

لقد مزقوا التفاعيل ورتبوها رأسيا بعد ان كانت تصاغ على نسق افقي ، "ولا يعتبر هذا خروجا على طريقة الخليل وانما هو تعديل لها يتطلبه تطور المعاني والاساليب خلال العصور التي تفعلنا عن الخليل "(۱) واقترن الاخذ بهذا النوع من التجديد \_في الغالب \_ بتكريسه للغرض الوطني والدعاية المذهبية كما هو ظاهر في شعر السماوى ، وقد اتيا باستعمال هذه الطريقة ان يقول الشاعر كل ما تفيض به نفسه ،على غرار النثر الذي يتسع لكل شي " ،

ولكن مما يعاب على البعض منهم اسرافهم في الغموض "والغموض هو مصدر الشكوى عند كثير ممن يقرأون شعر البياتي ، وانا لا اشك في وجود ذلك الغموض ويكفي ان تفتح الديوان على اول قصيدة فيصعنوانها "المحرقة" حتى تقف حائرا لا تدرى ماذا يعنى الشاعر"، (١) ومما يوخذ عليهم ايضا انهم كسواح يطلبون "العاديات" من انحال العالم ويستوردون "الانفعالات" من اقاصى المعمورة ويقتبسون المثل والنمط مثن شعرا مختلفين في الام المختلفة ،وينسون محيطهم وما ألم يه ويلم به كل يوم من شواون وشجون تلهب الوجدان وتفيض بالالم ...

وهم \_ اجمالا \_ اذا طرقوا موضوعات البيئة التي يألفونها ويتفاعلون معها جاويًا بالشعر الجيد مثل "الملجأ العشرون" للبياتي "والمومس العمياء" للسياب"، ومما يوخذ عليهم ايضًا واعتبر داء الشعر العراقي الحديث هو فكرة الاضطرار او الجبرية او الحتمية التي تسيطر على مصير الانسان وعلاقاته" . (٣)

<sup>(</sup>۱) نازك الملائكة ، "ديوان شظايا ورماد "، ص٠١٠

 <sup>(</sup>۲) الدكتور احسان عباس ، عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث ألم ص. ۳۱ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص٠ ٧٧٠

وقد يضحي شبابنا بالكثير من الموسيقى الشعرية من اجسل الفكرة التي يصرون على استيفا وسمها بكل جوانبها وما هكذا يفعل كاظم السماوى الذي يحرص على الاحتفاظ بالموسيقى الكاملة في اتساق الروى وتلائم طول المقاطع ، وبذلك مكن لقوة التعبير عند، وعنف الدعوة ان تهبط على عواطف القارئ ومشاعره كمطارق ثقيلة فيها قوة العرم وصلابة الغاية ،

ولا بد من الاشارة الى ان السياب يمتاز عن رفاقه بطـــول النفس وكثرة الصور وغزارة النتاج ، مما سيهى اله مركزا ممتازا فـــي المستقبل .

وصفوة القول في هذا "الجديد" انه ليس من الحق والانصاف ان نثير الغبار في وجوههم ، فلنفسح لهم الطريق مرحبين ، فلعل قافلتهم السارية تستطيع ان تصل الى المحجّة ، ومن ثم يبرز واحد منهم ليكسون كالقمة التي يهتدى الناس بها وتسترعي نظر الاخرين اليها .

### الغمسل الثانسي

## العوامل المواثرة في نشوا القصص

#### مقد مــــة

#### - 1 -

رزح العراق طوال قرون كثيرة تحت حكم غشوم سيطر فيسه المثمانيون على البلاد سيطرة تامة ، وحكموا العراقيين باساليب موغلة في التأخر ، فنضبت حيوية البلد المتدفقة وانطفأ مشعل العلم والادب الذي طالما رفعته بغداد تهدى به دنيا العرب كلها .

ولما جائت الحرب العالبية الاولى هبط جنوب العراق قوم لم يكن لهذا البلد الامين بهم عهد ، فشهدت ازقة البصرة وبغداد جيشا يكتسح امامه الجيش العثماني المحتضر ويمكن لاقدامه في هذا الوادى بالوان من العنف وافانين من السياسة والمكر والدهائ

استيقظ الشعب على اصوات تلك المدافع الهادرة وشهدت سما و بغداد لاول مرة في تاريخها ضجيج الحديد يطير في الهوا ويلقسى بالنار على الاحيا الموات التي اختى عليها الدهر وازرى بها ظــــلام القرون .

وقد آن لذلك الخدر الذى كان قد سرى الى اوصالهم تحت
تأثير الدين المشترك وصحبة العهد الطويل ان يزول مرة واحدة ،
فهبوا يتطلعون مشدوهين بعبلغ ما اصاب العالم من تقدم وجسامة ما هم
عليه من تأخر ، وانبئقت هنا وهناك صحف واحزاب وجمعيات تعمل لرفعة
شأن الوطن ، تغذى النفوس الخائرة بحب البلد والحدب على مصالحه .

وكلما ازداد تعسف الاجنبي وجبروته ازداد نمو الوطنية في نفسوس الناس ، وبات يقينا لديهم ان بلادهم بحاجة الى من يدافع عنها ويستخلص حقوقها .

وكانت انبا الثورة في الحجاز وجهاد الصغوة المختارة سن ابنا العرب قد طرقت اسماعهم فزادتهم حماسا واشعلت في هممهم الوانية نيران العزم والاقدام ، فهبت البلاد بثورة مسلحة ١٩٢٠ ـ ١٩٢١ ، استطاعت ان تسجل في صفحاتها آيات البطولة والشجاعة ،

ولم يكن انطغاء لهيب الثورة بصارف الناس عن العمل والجد ، فالروح الاستقلالية قد تخلخلت في اعماق النفوس ونمت باطراد في شكل معارضة قوية ، منظمة ،حكيمة تستمد حياتها من الشعب ورغباته .

وما برحت الروح الوثابة تستعر في صدور العراقيين تريد ان تتخطى حدود المكان والزمان الى الاهداف السامية في الحرية والانعتاق مما يأسر هذا الشعب النبيل ويغتك به من مرض وجهل وفقر وجشــــع واتكالّية وانانية ،

وقد كان انتشار المدارس الحكومية في انحا القطر عاملا كبيرا في محو الجهل المطبق وفي بث الروح العلبية وغرز سجية الاطلاع ، داعية الجميع الى الخير والعمل الصالح والاسهام في اصلاح الفاسد ورأب الصدع ، فنشأ جيل من المتعلمين يعى قضايا بلاده ويدرك مشاكله....آ الاساسية وهو آخذ في النمو سنة بعد اخرى ،

#### - 7 -

وقد هال فريق المتقفين، ان يروا انفسهم في مو خرة القافلة العربية ، لكن ايمانهم بالعروبة وتشبثهم بالوطن الاكبر هون عليهم الامر ، فاطمأنت نفوسهم وانصرفوا الى نتاج البلاد العربية العلممي والادبي ، بتدارسونه ويستوعبون مادته بشغف زائد ،

وقد استأثرت مصر بالجانب الاكبر من سوق الادب والعلسم

العراقيين دفوجد القرائد على مختلف طبقاتهم ـ غذائهم الروحي والعقلي فيما يكتبه طه حسين والمازني ومحمود تيمور وتوفيق الحكيم واحمد حسن الزيات وعباس محمود العقاد ومصطفى صادق الرافعي وجرجي زيدان وغيرهم من افذاذ الكتاب ·

وكانت مجلات الهلال والمقتطف والرسالة والثقافة ، (1) يحملها الشاب العراقي ليدل على ثقافته وسعة اطلاعه واتصاله روحيا باولئك الكتاب .

وكان \_ هوالا الكتاب \_ الواسطة الوحيدة في اتصال جمهور القرا العراقيين بثقافة الغرب واعلام الفكر العالمي ، بما نقلوا من اثار ، وبما وضعوا من موالفات تشقّ عن مبلغ تأثرهم بالثقافة الاجنبية وسعة اطلاعهم على لغات الغرب .

ثم تراخى الزمن حتى جائت الحرب العالمية الثانية ، واذا لبنان يستأثر بالجانب الاكبر من اسواق المعرفة العراقية ، وتجد الاثار اللبنانية المترجمة والموضوعة اقبالا منقطع النظير ، كما يكون للمحافية اللبنانية القدح المعلى ، في حين تصاب المحافة الادبية المصرية بانتكاسة موئلمة ، تختفى على اثرها صحف جليلة كالرسالة والثقافة والمقتطف ، وتسارع صحف اخرى الى احداث انقلاب في خطتها \_ كالهلال \_ فتقدم الهيين اللين للقارئ ، تعنى يتسليته وقتل وقته دون ان تهتم بغذائه المعلي ، وقد مكن هذا للادب \_ واخيرا الاداب (٢) وغيرهما ان تحتل المكانة الاولى لدى القارئ العراقي ، كما وجد الكاتب العراقي مجالا واسعا في المساهمة بتحرير تلك المحف ، في حين لم تكن تتاح مجالا واسعا في المساهمة في المصريين في

 <sup>(</sup>۱) كانت مجلة الحديث في حلب من اوائل المجلات دات الفضل العميم على الادب
 العراقي لعنايتها الفائقة بنشر ما يكتبه العراقيون والتعليق عليه .

 <sup>(</sup>۲) يجدر بنا ان نشير الى "مجلة المكشوف" نقد علق بها الكتاب والقراء
 العراقيون كثيرا ولكنها انقطعت عن العدور .

الغالب بالادب الكلاسيكي ثم ارستقراطية الكتاب المعربين ٠٠٠ كــل ذلك لم يدع لناشئة كتاب العراق موضعا لقدم ٠

كان الغزو الادبي \_ كما اسلفت \_ هائلا ، وكان سلاحا ذا حدين ؛ فقد حملت الصحافة الجدية والنتاج العلمي الصحيح معها اطيب الشراحالتراث ، وتركت اعمق الاثار في عقول القرا ونفوسهم ، وكانت ذا فضل عظيم يسجل بمداد الامتنان والفخر ، اذ بواسطتها تلاشت تلك المسافات الشاسعة التي تفصلنا عن الغرب ، فاصبحنا نجد ثمار العقول القيم\_\_\_ة والاثار الخالدة بين ظهرانينا تقدم الينا معدة خير اعداد ،

الى جانب ذلك بلينا بمحافة اخرى ، تسعى ورا الربح ، طبعت جمهور القرام العراقيين بطابع السطحية والتفاهة ، بما تقدمه من مادة رخيصة لا هدف لها غير التسلية وقضا الوقت .

ولكن البلية الكبرى كانت تتمثل ، بما استقر في نفوس العراقيين من انهم غير قادرين على مجاراة اخوانهم \_ عبر الحدود \_ ، كما اعتاد العراقي ان ينظر الى نتاج مواطنه العراقي نظرة استخفاف وعـــدم اكتراث ، فنبطت الهم وران على العقول والعزائم كسل وتراخ ، واذا قيس أنتج في هذا البلد خلال الربع الاول من هذا القرن ، بما صدر في لبنان ومصر لكان بمثابة القطرة الى البحر الزاخر ، وقدح الما الى العين الثرة الدفاقة ، (١) وهذا النتاج على قلته متسم بروح القديم وذو صلة \_ في الغالب \_ بالشوون الدينية ،

 <sup>(</sup>۱) في كتاب السهام المتقابلة نجد احصاء تخمينيا عن الكتب التي صدرت
 في مطلع القرن العشرين ، ص ؛ ، آثرت اثباتها هنا لان معظمها قد
 على عليم الزمن وتناساها الناس :

١ ــ روح المعاني في تفسير القرآن للسيد محمود شهاب الدين الالوسي نشره في الاستانه ٠

٢ ـ غاية الاماني في الرد على النِّبُهاني للسيد محمود شكرى الالوسي ٠

```
٣ _ مختصر التحفة للسيد محمود شكرى الالوسي ٠
```

- ٤ \_ تتمة التأسيس " " " "
- ه ـ اثبات الشريعة المحمدية للسيد نعمان الالوسى .
  - ٦ \_غالبة المواعظ " " "

هذا في الدين اما في اللغة فقد صدر :

- ٧ \_ كتاب الطرة على الغرة للسيد محمود شهاب الدين الالوسى ٠
  - ٨ ـ الغيض الوارد للسيد محمود شهاب الدين الالوسى ٠
  - ١ كتاب ذوات الطرفين من الكلمات للسيد نعمان الالوسي .
     وفي الفلسفة صدر :
    - ١٠ \_ كتاب الجاذبية لجميل صدقى الزهاوى ٠
    - 11 . " الهيئة والاسلام للشيخ هبة الدين الشهرستاني ٠
      - ١٢ ــ رد فلسفة دارون للشيخ محمد رضا الاصفهاني ٠
        - وفي التاريخ صدر :
- ١٣ ـ بلوغ الارب في معرفة احوال العرب للسيد محمود شكرى الالوسي ٠
  - ١٤ \_ خلاصة تاريخ العراق للآب انستاس الكرملي
    - ١٥ ـ مختصر تاريخ بغداد " " "
  - ١٦ ـ تاريخ ملوك الحيرة لعلى ظريف الاعظمي ٠
    - وصدرني الادب:
    - ١٧ ـ ديوان عبد الغفار الاخرس٠
    - ١٨ " عبد الباتي القاروتي •
  - ١١ ــ الكلم المنظوم، الجزء الاول من ديوان جميل صدقي الزهاوى
    - ٢٠ ـ ديوان معروف الرصائي ٠
  - ٢١ ــ الرحلة الى اسلامبول "على طريقة المقامات" للسيد محمود شهاب
     الدين الالوسى .
    - ٢٢ ـ ديوان عبد الرحمن البناء ٠

#### - T -

وفي الوقت الذي برزت في البلاد العربية صحافة محترسة تديرها ايد قديرة ،كان العراق يعتمد على صحافة رسبية " فلم يكن في ربوعه قبل اعلان الدستور غير ثلاث صحف كانت تنشرها الحكوسة باللغتين التركية والعربية مرة واحدة في الاسبوع ، في كل من مراكز الولايات الثلاثة ، بغداد والبقرة والموصل " . (١) كانت مهمتها الاولى اذاعة اوامر الحكومة في الناس ونشر منشوراتها والعناية باخبار الوالي في حله و ترحاله ،

۲۳ ـ ديوان منيب الباجه جي ٠

٢٤ \_ العراقيات لعدة شعرا عراقيين ٠

٢٥ ــ المراجعات الريحانية بين امين الريحاني وعبد المحسن كاشف
 الغطاء النجفى

٢٦ ـ ديوان السيد حيدر الحلي •

٢٧ \_ " ابراهيم الطباطبائي .

٢٨ ــ كتاب محاضرات في الادب العربي للرصافي ٠
 وصدر في الحقوق :

٢١ ــ الحقوق الاساسية لسليمان فيضى الموصلى •

٣٠ ـ شرح قانون الاراضي للمحامي خالد الشابندر .
 وما صدر في باب القصة :

٣١ ــ الرواية الايقاظية لسليمان فيضى الموصلي ٠

٣٢ \_ في سبيل الزواج لمحمود السيد احمد البغدادي •

٣٣ \_ مصير الضعفاء

(١) عبد الرزاق الحسني ، "تاريخ الصحافة العراقية "، ص ٨٠

وظن الناس بعد اعلان الدستور العثماني بان شمس الحرية قد اشرقت عليهم الى الابد ، وسرى الحماس في النفوس ، فعدرت في العراق "خلال ثلاث سنوات زها السبعين جريدة بين سياسية وادبية وهزلية " . (١)

ما هو جدير بالاشارة "صدى بابل" ، كان صاحب امتيازها المعلم داود صليوا ومدير ادارتها يوسف غنيمة ، وقد وصفت بانها سياسية ، تجارية ، ادبية ، اخبارية ، خادمة لترقي الوطن "، (٢) واستعرت في الصدور حتى شبت نيران الحرب العالمية الاولى ، وقد عنيت عناية خاصة بتنبيه الرأى العام الى ما ينقص المجتمع من منظمات وجمعيات ، وهي في سبيل المقارنة بين تأخر الشرق وتقدم الغرب تسوق امشال الفقرة التالية، " الفوا \_ يقصد الغرب \_ ابدع القصص والطف الحكايات والنوادر والفكاهات ، فكانت خير مثقف للاخلاق والعادات ، سيما التمثيل على المراسح ، فاستهجنوا القبيح وتشبئوا بالمليح ، سبقونا فنلحقهم "، (٣)

نلمس في هذه الصحيفة مدى النشاط الذى كانت تقوم بـــه المدارس الطائفية في حقل التمثيل ، فكانت تنشر خلاصة القصص وتعلــق عليها ، (٤) اصدر السيد محمد علي هبة الدين الشهرستاني " مجلـــة شهرية دينية فلسفية سياسية علمية صناعية " اشرف على ادارتها الشاعر عبد الحسين الازرى ، برز عددها الاول في شهر اذار ١٩١٠ واستمرت سنتين ثم احتجبت ، (٥)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ء ص ٩ ٠ (انظر الصفحة ٥) وما بعدها )٠

<sup>(</sup>٢) هكذا كتب في صدر العدد الاول الذي صدر في ١٣ آب سنة ١٩٠٩٠

 <sup>(</sup>٣) العدد ١٩ من "صدى بابل " الصادر في الرابع من اذار ١٩١٠ السنة
 الاولى ، وقد نقلت الفقرة هذه مع احدى عشرة فقرة عن مجلة الرغائب .

<sup>(</sup>٤) انظر العدد ١٢ ، السنة الاولى ، ١٩٠١ والعدد ٣٦ ، ١٩١٠ السنة الاولى ايضا من "صدى بابل"٠

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق الحسني، "تاريخ الصحافة المراقية "، ص ١٨٠٠

وصدرت مجلات اخرى باللغات العربية والفارسية والتركيسة لم تكن احسن حظا من سابقاتها ،وقد اتيح لبعضها ان يخرج منها عدد اوعددان كما لبث البعض بضعة شهور ثم انطوت صفحاتها السي الابد دون ان تخلف اى اثر ·

ثم شهد مسرح الصحافة العراقية مجلات تعولها السلطـــات المحتلة مثل "دار السلام" و"النادى العلمي" و"مرآة العراق". (١) وتوالى صدور المجلات واختفاو ها بسرعة غريبة •

ومن احسن المجلات التي ظهرت في هذه الفترة مجلسة "الحرية" تولى رآسة تحريرها الصحافي والاديب المعروف رفائيسل بطي ، ولم يكتب لها ان تعمر اكثر من سنتين ، (٢) ومثلها في الاهمية مجلة "الجامعة" كانت تعنى بنشر اهم المحاضرات التي كان يلقيها اساتذة "جامعة آل البيت" على طلابهم ، ظهر عددها الاول سنة ١٩٢٦ واختفت بعد سنتين من صدورها ، (٣) ثم عن للاب المرحوم انستاس مسارى الكرملي ان يستأنف اصدار مجلة "لغة العرب" في تموز سنة ١٩٢٦ فعاشت ستة اعوآم (٤) ، وقد اسست منذ سنة ١٩١١ وفي مطلع سنتها الرابعة اختفت ،

وفي سنة ١٩٢٩ نجد ابرهيم صالح شكر يعنى باخراج مجلة "الرياحين "(ه) في بغداد ، وهو من ادبا العراق اللامعين في تلك الفترة ، عرف بمواقف الوطنية الرائعة واسلوبه الفذ ، ولكن لم يقدر ان يمتد بها العمر بعد عددها الثالث ،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ۽ ص ١٨٠

<sup>(</sup>۲) " ص ۳۲ ۰

<sup>(</sup>٣) \* ص ٥٥٠

<sup>(</sup>٤) " ص

<sup>(</sup>ه) " " ص ۱۹ ۰

عاد "رفائيل بطي " فاصدر جريدة "البلاد " في هذه السنة " ٢٦ " وكانت تهتم بالقصة اهتماما بالغا اذ كانت تفرد حقلا خاصا بها في كل عدد، وتفسح صدرها لكثير من الادبا والكتاب النائثين .

وتوالف مجلة "الاعتدال" قمة عالية في دنيا الصحافة العراقية ، فقد ثابرت على خطتها وكافحت ما احاط بها من صعاب ببطولة نادرة ، كان يشرف على شواونها كلها الاديب محمد علي البلاغي ، بدأت حياتها الادبية سنة ١٩٣٢ ، الا ان حرفة الادب لم تجلب لصاحبها غير عسر الحياة وضيقها ، فآثر عليها "وكالة سجاير المختار" ، ثم اسندت اليسه مديرية فرع مصرف الرافدين في النجف ، وانطوت بذلك حياة صحفيسة كانت تحفل بجليل الاثار الادبية والتاريخية ،

ولكن اكثر المجلات الادبية مقارعة لصروف الزمن وثباتا اسام وطأة الازمات المادية والادبية ، هي مجلة "الراعي " توفر على اصدارها الاستاذ جعفر الخليلي ، ثم جعل اسمها بعدئذ "الهاتف"، وبدا لهان ينقل مكان صدورها الى بغداد ، بعد ان كانت تتمتع برعاية البيئة الادبية في النجف ، وفي بغداد حلا لصاحبها ان يغير من خطتها فصيرها يومية سياسية ، دون ان يقطع صلته بالادب اذ دأب على تكريس عدد في كل اسبوع خاص بالادب والغن ،

والهاتف من اقدم المجلات العراقية التي عنيت بالقصة ، وعلى صفحاتها بدأ كثير من القصاصين العراقيين كأيوب ولطفى ، وكانت تستغل الغرص لاصدآر اعداد خاصة بالقصة ، وما يو مخذ على تلك الاعداد حرص الخليلي على ان يشرك في تحريرها كتابا من مصر ولبنان ، في حين ان هو الا ليسوا بحاجة الى اعلان و دَعَاية ، وانما الضرورة تقضى ان يو خذ بايدى كتاب القصة العراقيين ، وبخاصة الناشئين منهم تشجيعا لهمم ومناصرة وحثا على مواصلة الكتابة والنتاج .

وني الموصل صدرت مجلة "المجلة" في مطلع سنة ١٩٣٩،

اشرف على تحريرها ايوب ، ساعده في ذلك عبد الحق فاضل، وكلاهما عالج القصة واهتم بانما هذا النوع من الادب ، ولكنها انطوت كما انطوت اخوات لها من قبل .

صدرت عشرات المجلات ، منذ وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها ، ولكنها كانت جميعا تحتجب بعد مدة قصيرة ، ناهيك بعدم انتظام صدورها ، مما يجعل من العسير على الهاحث ان يتبين اثر المجلات الادبية وفضلها على نشو القصة العراقية وتطورها .

#### \_ i \_

اما المحف اليومية ، فقد فتحت الباب على مصراعيه لكتاب القصة ، كما ان بعضها كالاهالي مثلا كانت تصدر ملاحق شهرية او نصف شهرية تخصصها لفنون الادب والعلم ، ولكن كان يعوزها المثابرة على خطتها ، وجملة القول ان الصحافة العراقية لم يتح لها المجال لكي تقوم برسالتها على الوجه الصحيح ، كما اتبح للصحافة اللبنانية مثلا ان "لعبت دورا هاما في اصلاح اللغة العربية ، والنهوض بالبيان العربي الحديث اذ كانت مدرسة لتدريب الناشئين من الكتاب ، كما انها اعتمدت في تحريرها اسلوبا حديثا يتمشى مع روح العصر، ويمهد السبيل المام الخين كانوا يجدون صعوبة كبيرة في صوغ افكارهم القصص الذين كانوا يجدون صعوبة كبيرة في صوغ افكارهم وترد الازمة الفكرية الى عوامل عديدة :

١ - منها ان كثيرا معن لا كفائة لهم ، اقبل على الاشتغال بالصحافة الادبية والسياسية ، وهو في الواقع لا يحسن ان يخط سطرا واحدا يسلم من الغلط ، وقد غدت الصحافة ولا زالت ملاذ المخفقين

<sup>(</sup>۱) الدكتور محمد يوسف نجم ، " القصة في الادب العربي الحديث " ، ص ۴۲ ٠

في حياتهم المدرسية والمفصولين من وظائفهم ، فكانوا افدح بلا على الفكر وارباك الرأى العام ·

٤ ــ ولا ينكر ان ميل العراقيين الى السياسة غالب نما يكاد
 احدهم يصدر مجلة ادبية ،علمية ، حتى يجرفه تيار السياسة وامواج المبدأ ،
 مما يضطر السلطات الى غلقها او الغا امتيازها .

ه \_ ولا مرا ان الصحف اليومية تطلع على الناس وكانه\_ مطبوعة في مطبعة واحدة ومحررة بقلم واحد ، اذ لا تنوع في مادتها ، وان كان هناك من فروق تميز صحيفة عن اخرى ، فتلك الفروق غير واضحة لا تصلح ان تكسب الصحيفة طابعا خاصة وسمة فارقة ، وادارات الصحف مسوولة عن ذلك ، لانها لا تعتمد على محررين ومخبرين اكفا ، بل تستعين كما اسلفت بانصاف الاميين .

١ - وربما كان من اسباب اخفاق المجلات الادبية هو طغيان المحافة الأدبية العربية وسيطرتها على السوق العراقية ، بحيث جعلت القارئ العراقي يزهد في صحافته المحلية ، أذ لا يجد فيها ندا منافسا في اثقان الطبع والفن المحفي ، والمادة المنتقاة ، والاقلام المعروفة .

لهذا كله ، كانت الصحف ادبية ، وسياسية ، قليلة التأثير في نمو القصة وتطورها ، ولم يجد المعنيون بها مناصا من توجيه انظارهم الى صحف البلاد العربية ، الا ان الكثير منهم لم يحظ بالرعاية الكافية لاهتمام تلك الصحف بنتاج اصحاب الاقلام المعروفة ، لذلك ، حرم الكتاب

العراقيون من فرص كثيرة ، ولهذا ايضا لم ينشأ نقد منظم ياخذ بيد الكتاب الى الاساليب الصحيحة والتوجيه القويم كما تضائل السجال الادبي ، والنقاش العلمي المجرد) اللذان يدفعان الانسان السيل الاستزادة من المعرفة والاقبال على البحث والمطالعة ،

### الغصل الثالست

## سوائرات اجنبيسة

#### - 1 -

لست اعلن جديدا لو قلت اننا لا نستطيع ان نأمل من مدارسنا تثقيفا راسخا يأخذ بيد الطالب الى سبل المعرفة الجدية ، ذلك ان مناهجنا تخنقها مواد متراكمة قد حشرت حشرا ، في حين ان الابواب التي تفتح امام العراقي سبل الاطلاع على اداب الام الاخرى ما زالت مغلقة .

يواجه الطالب العراقي الحياة بعد احدى عشرة سنة مسن التحميل الابتدائي والثانوى ، واذا به لا يمحسن التعبير عن ارائه ورغباته ، لانه حرم الوسيلة القوية التي توصله بارا الاخرين وافكارهم ، فاللغة ، عربية كانت ام اجنبية ، من الضعف بمكان كبير ، وتزداد ضعفا كلما توغل الانسان في الحياة للاهمال وقلة الاستعمال الناجمين عن العسر الخاذل الذي يجابه من يريد الاطلاع والتوسع .

وقد ثبت ان الدراسة الجامعية \_ ايضا \_ قليلة الجدوى في اصلاح خطأ متأصل واهمال متعمد ورغبة خابية ، فلا غرو ان تجد مجازا من كليه يصعب عليه الافصاح عن مكتونات نفسه ويضيق افق اطلاعه حتى تتهاوى معرفته الى مستوى المعرفة الصحفية العاجلة الملتقطة من هنا وهناك ، يقصد بها الى المتعة العابرة لا الفائدة الدائمة ، يضاف الى اضطراب المناهج خلوها تقريبا من مواد لها علاقة بالاداب الغربية او الشرقية ، وما هو موجود منها هزيل لا ينفع في احداث اثر او خلسق

تيار جديد يطعم به الادب العربي ، ويقدم هذا القليل بصورة ساذجة تخلو من الروح الضامنة لاستمرار الحياة في نفس المتذوق ، لهذا حرم العراقي من اثر مدرسي موجّع ، فلم يجد بدا من الاعتماد على الجهد الشخصي لسد ما لحق ثقافته من ثغرات ، فاقبل على الكتب العربيسة الموضوعة والمترجمة ، يلتهم موادها ، وكانت وسيلته الوحيدة السي ثقافة جديدة ، هي مزيج من الثقافة العربية الرصينة والغربية المستحدثة ، وكانت التعويض الاكبر عن الجهل باللغات الاجنبية ،

#### \_ 7 \_

كانت اولى المدارس التي وجدت سبيلها الى القلوب مهدا هي العدرسة الاميركية ،كانت اكبر من حمل لوا الثورة على القديم بعنف واصرار ، وقد وطد اساتذة هذه المدرسة العزم على ان يبتوا كل صلة لهم بقديمهم الانهم ابوا ان يظلوا على ما وجدوا ابا هم عليه ،وهم في عالم يزخر بالجديد في كل مظهر من مظاهر حياتهم (١) استطاع رجال هذه العدرسة ببراعة فائقة ان يوائموا بين تلك الالوان الزاهية المستمدة من نعم الطبيعة في اصولهم الاولى ،والذوق الحجديد ،والرح الخفاقة ، فكان من ذلك حصيلة ادب جديد في منحاه ولغته ،وما يحمله من نسائم عليله من جو القارة الجديدة ، فكانت اقوى مدرسة عرفها الادب العربي الحديث حتى اليوم ، وقد ضربت بسهم وافر في حقال الادب ،واستطاعت ان تقدم طائفة مختارة من الادبا ، شاركوا في الادب مشاركة طيبة بالوانه المختلفة "ونفحونا بروحانية طغى عليها التفكير الغلسفي الصوني ، وقد عنى هو لا بالفكرة والموسيقى اكثر مما عنسوا باللغة وقواعدها " . (١)

<sup>(</sup>١) عبد الغنى حسن ، " الشعر العربي في المهجر " ، ص ٢٦ ٠

<sup>(</sup>٢) الدكتور محمد يوسف نجم ، " القصة في الادب العربي الحديث " ،

وقد اقتضت طبيعة التورة التي اعلنوها عدم العناية " باللغة والقواعد " لان ادب الشرق \_ حتى زمانهم \_ كان صناعة لفظية لا روح فيها واجترارا لافكار بالية ،اكل الدهر عليها وشرب ، وقد جرّ تعزيقهم لتوب اللغة البالي سخط المتزمتين الذين يأبون ان يملأوا صدورهـم بهوا " جديد يحمل الحياة الى البدن الموات ، فاثار هو "لا" المتزمتون عاصفة من المعارضة ، ولكنها كانت عاصفة في فنجان ، اذ كان الزمسن يخدم هذه المدرسة ويزيد في انصارها ،كما بالغ البعض في خطر هذه المدرسة ، فقد قال الدكتور محمد حسين هيكل " يجب ان يتعاون المجدد والمقلد منا والا بقي الفوز في جانب السوريين المتأمركين وامحت الثقافة الاسلامية " . (١) وتلك سذاجة لا شك فيها ، اذ لا طاقة لنا ان نصيد الربح الهابة والما المنحدر واحكام التجديد العصرى ، ومع ذلك فستظل الربح الهابة والما المنحدر واحكام التجديد العصرى ، ومع ذلك فستظل النيافة الاسلامية في أمان ، اذ لم يكن ادب هذه المدرسة يناصب الثقافة الاسلامية العدا كثقافة اسلامية ، انما هي روح الجديد تيرم بالما الآسن وتأي الخضوع لمواضعات القرون الخوالي ،

وموقف الدكتور هيكل يجمل موقف ادبا العربية وحججهم الواهية في خطر هذه المدرسة ، وهو يشبه موقف البارناسيين الفرنسيين من بعض ادبا العهد الرومنطقي على وجه التقريب ، ففي العام ١٨٦٦ عندما اذاعت المدرسة البارناسية مبادئها راحت تنحي باللائمة على الشعرا الذين يهملون العناية باللغة وقواعد النظم (٢)

كان لتأسيس الرابطة القلبية سنة ١٩٢٠ في نيويورك السر محمود في تنظيم حركة التجديد ووضع دستور لها املت نصوصه الروح المتوثبة الجديدة "التي ترمي الى الخروج بآدابنا من دور الجمود والتقليد الى دور الابتكار في جميل الاساليب والمعانى وهى حريسة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق س ١٧

<sup>(</sup>٢) الياس ابو شبكه ، " روابط الفكر والروح "، ص ١٣١٠

ني نظرنا بكل تنشيط وموازرة لانها امل اليوم وركن الغد ،كما ان الروح التي تحاول بكل قواها حصر الاداب واللغة العربية ضمن دائرة تقليد القدما في المعنى والعبنى هي في عرفنا سوس ينخر جسم آدابنا ولغتنا وان لم تقاوم ، ستودى بها الى حيث لا نهوض ولا تجدد .(١) وقد انضم الى الرابطة جبران ونسيب عريضه ،وايليا ابو

ماضي ورشيد ايوب وندره حداد وغيرهم ٠

كما أن نعيمة " ابتدأ حياته الأدبية بمقال نقدى في مجلة الفنون العربية التي كانت تصدر في نيويورك ، ندد فيه تنديدا مرا بجمود اللغة العربية وانعراف كتابها وشعرائها عن الحياة في داخلهم ومن حولهم الى الشعوذات اللغوية والتقليد المبيت "، (٢)

وقد وصفت الرابطة القلمية بانها " اول مدرسة ادبية منظمة تنزع الى تكوين جماعة ذات طابع خاص في التفكير والتعبير ـ وهذا حق لا جدال فيه ، كان قطب هذه الدائرة جبران وهو الطائر المحكي فيها ، وقد مثل ميخائيل نعيمة دور الناقد اولا فكان لها كما كان سنت بيف من المدرسة الرومنطقية ". (٣)

هنالك مدرسة متأمركة اخرى في امريكا الجنوبية ، انضوت تحت منظمة سيت "بالعصبة الاندلسية " (٤) " ولهذه المدرسة مركز خاص واهبية محلية ، والشعر هو المغضل المختار عند انصار هذه المدرسة ، ومن اعضائها البارزين الياس فرحات ورشيد سليم الخورى وفوزى المعلوف " . (٥) وقد استمرت المدرسة الاميركية او الرابطة القلبية تو تي ثمارها

<sup>(</sup>۱) میخائیل نعیم ، " جبران خلیل جبران "، ص ۲۰۰ ،

<sup>(</sup>٢) عبد الغنى حسن : "الشعر العربي في المهجر " : ص ٢٧٠

<sup>(</sup>٣) مارون عبود : " مجددون ومجترون " ، ص ٢٠٢ ٠

<sup>(</sup>٤) الدكتور محمد يوسف نجم ، " القصة في الادب العربي الحديث "، ص ٨٦٠

<sup>(°)</sup> كراتشكو فسكي ، "في الادب العربي الحديث " ، الرسالة المجلد الثاني سنة ١٩٣٦ ، ص ١٦٦٧ · مترجم بقلم محمد امين حسونة ·

مدة ليست بالقصيرة بعد الحرب العالمية الاولى ، الا ان اثرها اخدة يتضائل رويدا رويدا كلما اغرق المشارقة بالتجديد وازداد شغفهم بادب الغرب والاقتباس منه حتى لم تبق خصيصة واضحة لهذه المدرسة تميزها عن ادب الايام الراهنة ،

#### \_ " \_

ودخل مصطفى المنفلوطي كعامل مساعد في تقوية اثر المدرسة الرومانتيكية ، ولم يكن المنفلوطي واسع الثقافة عالما بلغات الغرب ولكته استطاع ان يمتلك اسلوبا في الكتابة اعتبر في حينه ثورة على الاساليب العتيقة ، وكان "موهوبا حظ الطبع في ادبه اكثر من حظ الصنعة ، لان الصنعة لا تخلق ادبا مبتكرا ولا اديبا ممتازا ، ولا طريقة مستقلة بوالنثر الفني كان على عهده لونا حائلا من ادب القاضي الفاضل او اثرا مائسلا الفني كان على عهده لونا حائلا من ادب القاضي الفاضل او اثرا مائسلا لفن ابن خلدون ، يتمثل الاول قويا في صنعة المويلحي وحفنى ناصف ، ويظهر الثاني ضعيفا في صنعة قاسم امين ولطفي السيد " . (1)

تمكن اسلوب المنفلوطي من قلوب الناس فاسسي اكثر الكتاب قرام/، وتلاقفت ايدى الناشئة كتبه: والنظرات والعبرات والشاعر وماجدولين ولان الشاب يقبل على الكتاب يمعن النظر فيه ويلتهم سطوره وينسسي طعامه في بحر من الدموع وخضم من الشجون وواذا انتهى منه مسرة عاد اليه مرات وسر الذيوع في ادب المنفلوطي مفاجأته الناس بهذا القصص الرائع الذي يصف الالم ويمثل العيوب في اسلوب طلي وسياق مطرد ولفظ مختار ، وهو مزيج من اسلوب ابن المقفع قديما واسلسوب جبران ونعيمه حديثا " (٢))

يضاف الى موالفات المنفلوطي ما ترجم الزيات من روائع الادب

 <sup>(</sup>۱) احمد حسن الزيات ، مصطفى لطفي المنفلوطي "، الرسالة العدد ٢١٤
 سنة ١٩٣٧ السنة الخامسة ،

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق •

الرومانتيكي مثل "آلام فرتر" لجوته و"رفائيل" للامرتين ، ولكن لم يكتب لهذين الكتابين من الذيوع ما كتب لاثار المدرسة الجبرانية والمنفلوطي ، لانهما ترجما باسلوب رفيع يعسر فهمه على القارئ العادى ، فلم يحدثا من التأثير ما احدثاء في اوربا .

### \_ i \_

ليس من العسير على المتتبع ان يكتشف اثر المدرسة الرومانتيكية في كتاب القصة العراقيين وزملائهم الاخرين ، اذ كانت كتب تلك المدرسة الفاتحة التي يبدأ بها المتأدب هوايته الادبية ، ويتخذها سبيله المفضل في تحسين انشائه وزخرفة عبارته ، يهيم بما فيها من تأجج عاطفيي وهُولِيَّم بوصف الطبيعة ، وتمجيد لمظاهرها المختلفة ، وتلك امور يعشقها الشباب في عنفوان قوتهم ، وتفتح غرائزهم للحياة ،

كان محمود السيد من اوائل المتتلمذين على هذه المدرسة ، ومن الحريصين على تتبع نتاجها واستيعاب اثارها ، ولما شعر ان اثاره الاولى كانت مفككة الاسلوب ، آلى على نفسه ان يتزود من العلم ويقبسل على القرائة حتى يصيب خظا من جمال العبارة ورشاقة القول ، فوجد ضالته في هذه الكتب التي طالما اشاد بها مكبرا جزيل فائدتها ، (1)

وليس السيد اول وآخر من تأثر في هذه المدرسة ، فقد كان عبد المجيد لطفي اكثر اخلاصا لهذه المدرسة وشغفا بمنحاها ، وما كتابه "اصدا" الزمن " الا مرآة انعكست فيها خصائصها وسماتها الفارقة ،

وكذلك الامر مع تغاوت في مقدار تقبل التأثر فيما كتب الدكتور صلاح الناهي وعبد الله نيازى والرعبل اليافع الذي لا زال يجرب حظه في ميدان العمل القصصي بما نثر من كتب لارازالت بحاجة لطول أناة وحسن استعداد ، وربما نكون اقرب الى الصواب المنظمر ان معظم

<sup>(</sup>١) انظر الطلائع ، ص ١٨ و ٢٣ و ٦٧ ، وانظر جلال خالد، ص ١٠٦ و ٢٧٠

التأثير قد انصب على الصورة دون المضمون فنتج من ذلك رومانتيكية مشوهة بواقعية لم تستكمل جوانبها المختلفة ،وهو السبب في قلية الاقاصيص التي تتحدث عن الحب والهيام والوصل والصد وكثرة تلك التي تتناول الحياة مآسيها ومسراتها ،فقرائها واغنيائها ومظاهر النفسال والاستبسال ،والتقاعس والتخاذل ، فقد كان هذا نتيجة محتمة للازمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي اخذت يخناق العراق ،وشدت على تسلابيب منذ ولت الحرب العالمية الاولى الى يومنا هذا ، ابى ادباؤنا ان يكونوا بلابل الزينة في الاقفاص الملونة تطرب المترفين والمتخومين ، او المعات يجلسون على التلال ، يسرحون في الخيال ويبنون قصورا في الهوا ، بل ساهموا في اصلاح الواقع باوفر نصيب وخاضوا المعركة بي الهوا ، بل ساهموا في اصلاح الواقع باوفر نصيب وخاضوا المعركة بعنف منددين بالسو ، مشهرين بالانحراف ، لاعنين المستغلين ، فكان اداتهم وسلاحهم الادب الواقعي ،ادب الازمات والشدائد ،وادب ايام الرعب وانتقاد الامن والطمأنينة ،

\_ ^ \_

وكان لهذا المذهب الواقعي راندان منهما استقى الكتاب العراقيون نزعتهم الواقعية هذه ، وكان ايضا من العوامل التي شجعتهم على معاناة فن القصة ·

اولهما ادب العرب الحديث الذى حفل بالوان مختلفة من الترجمة ، (1) كان لها اعمق الاثر في توجيع هذا التيار " وقد اتيح للادب العربي منذ اوائل القرن الماضي عن طريقين رئيسيتين : الاول : طريق الانصال بالفرب

X

<sup>(</sup>۱) انظر الدكتور محمد يوسف نجم ، "القصة في الادب العربي الحديث"، ص ٧٠ ــ ٧٩ وانظر انيس المقدسي ، "الاتجاهات الجديدة في الادب العربي الحديث "، ص ١٤٠ وكذلك اسعد يوسف داغر ، "القصة الروسية في الادب العربي الحديث "، ص ٢ ــ ٢٠ ٠

الترجمة أي نقل منتجات الفكر الغربي الى اللغة العربية ، والثانسي طريق الاطلاع المباشر على ما نشر في لغات الغرب من شتى العلسوم والاداب " . (١) وكانت الغرنسية اللغة الرئيسية التي اتقنها واشرب بثقافتها متعلمو اللبنانيين والسوريين والمصريين و فكان من الطبيعي ان يغدو للادب الفرنسي وللاتجاهات الفرنسيةالاثر الاول في ادب العرب الحديث ، فتدفقت الترجمات عن هذه اللغة ، وشد الكثير رحالهم السي المعاهد الفرنسية ، فكانوا ـ عند عودتهم ـ رسل التفكير الفرنسي فلا غرو أن نجد معظم الشوامخ في الادب العربي ذوى ثقافة فرنسية . "نقل هو"لا" معهم ما ساد الادب الفرنسي في المائة سنة الاخيرة من اتجاهات رومانتيكية وواقعية ،وقد ظهرت الواقعية باجلى مظاهرها ني القصة خاصة ، وكان مو سسها غوستاف فلوبير صاحب مدام بوفارى " (٢) "كما تبلور هذا المذهب \_ اى الواقعي \_ على اسس نظرية واعية بما تفعل في القرن التاسع عشر • واذا كان فكتور هيجو والفريد دي فيني ولامارتين قد مثلوا الرومانتيكية ، فإن بلزاك وموباسان ، وهنرى بيك ومن نحا نحوهم قد مثلوا الواقعية اقوى تمثيل ، وعندما يتحدث عن واقعية بلزاك وموباسان انما يقصدون قسوتهما على البشر ورد تصرفاتهم الى بواعث لا تشرف حتى لو اتخذت مظهرا براقا يختلط بالكرم النفسي \*. (٣)

<sup>(</sup>۱) انيس المقدسي ، " الاتجاهات الجديدة في الادب العربي الحديث "، ج ٢ ، ص ١٤١٠

<sup>(</sup>٢) الياس ابو شيكه ، " روابط الفكر والروح "، ص ١٥٠٠

<sup>(</sup>٣) محمد مندور، "ني الادب والنقد "، ص ١١٨ و ١١٩، وقد جا، نيه "ان بلزاك كتب ما يقرب من مائة وخمسين رواية جمعها ني آخر حياته ني مجموعات حسب موضوعاتها وصور نيها كافة المهن والاوضاع الاجتماعية والطبائع المتباينة ، واطلق عليها اسما عاما هو الكوميديا البشرية وفيها نجد البخل والخسة والوصولية والنفاق والوقاحة ".

وقد قدر لموباسان ان يحظى بشهرة عريضة في البلاد العربية اذ ترجم الكثير من اثاره ، وكتبت عنه الدراسات المستغيضة ، وقد تتلمذ على فلوبير وتورغنيف ، وفي مدرسة هذين الكاتبين العظيمين وهما من اساطين المذهب الواقعي تكون موباسان كفنان كما ان تورغنيف نفسه اثار في نفس تلميذه الاهتمام بالاداب الروسية وشجعه على مطالعـــة مو الفات بوشكين وغوغول وتولستوى (1)

ولموباسان اثر بعيد في محمد تيمور الذى كان من رواد الاقصوصة العربية ، ومحمود تيمور اغزر قصاصي العرب نتاجا ومن اقربهم الى روح هذا الفن ، يقول محمود نفسه " امتدح لي شقيقي غير مسرة موباسان الكاتب الاقصوصي الفرنسي فبدأت اطالعه ، وما كدت اقرأ له مجموعة حتى فتنت به وتابعت قرائتي اياة في ضغف عظيم واتسعت مطالعاتي فيما بعد في القصص الاوربي وتشعبت ، ولكنني حتى اليوم ما زلت محتفظا لموباسان بالمكان الاول في نفسي فهو عندى زعيم الاقصوصة الاكبر " . (٢)

كما لا ينكر ان ادبائنا ومفكرينا وجدوا انفسهم "امام قيم ومثل ومعقولات جديدة ، شاعت على الالسنة والاقلام ابان الثورة الفرنسية وتناقلتها الافواء والقراطيس في الشرق العربي ، فقد طفق الناس يتحدثون عن الوطن والوطنية والامة والقومية والحرية والمساواة والحقوق الوطنية" (٣) كتتيجة لتشبع اعلام الفكر العربي بمبادئ الثورة الفرنسية امثال امسين الريحاني ، واديب اسحاق ، حيث وجدوا في تلك المبادئ ضالتهم ، وعرفوا فيها الدوا الناجع لادوا الشرق المزمنة ، فكانت من العوامل

<sup>(</sup>۱) نجاتي صدقي ، "موباسان في مبادئه وفنه " ، مجلة الكتاب ، المجلد السادس السنة الثالثة حزيران ١٩٤٨ ·

۲۱ انور الجندى ، " قصة محمود تيمور" ، ص ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) رئيف خورى : " الفكر العربي الحديث " : ص ١٢٦٠

التي دفعت كتابنا الى ان ينظروا الى الارض وما تزخر به كيستمدوا منها الوحي في كتاباتهم فلعبوا بذلك دورا خطيرا في تنبيه الاذهان واشباعها به المخطرة الاصلاح والجهاد في سبيل الحرية ٠

وما يذكر لهوالا بالحمد والثنا العظيمين ان دعوتهم النبيلة هذه لم تتسم بسمة الاقليمية ،انما كانت دعوة عامة لحمتها حب الحريسة وسولها طلب المساواة للجميع ، فالشرق عامة والعربي خاصة ،كان بيت القصيد فيما نشروا من ارا احدثت ابلغ الاثر في نفوس القرا والكتاب على حد سوا .

كانت جريدة "الجريدة" التي اسسها لطغي السيد الخلية الاولى التي بدأت بها المدرسة الواقعية في مصر ، برز من رجالها طه حسين ومحمد حسين هيكل ، نشر هيكل قصة "زينب" مستمدا وقائعها مسنن مجتمع الفلاحين ، ودوّن طه حسين ذكريات طفولته في كتاب "الايام " ، وبدأ فنه القصصي بصورة اقوى واجلى في دعا الكروان ، (١)

كان في ظهور هذه المدرسة وتعاليها البداية التي شرعت فيها المدرسة الرومانتيكية تجرر اذيالها وتسحب ظلالها المتفسح المجال لنفر من الكتاب عالجوا قضايا المجتمع وخلقوا ادبا وطنيا " وان ظلت مسحة الرومانتيكية غالبة على اساليبهم " (٢) مثل طه حسين والمازني وتوفيسق الحكيم وسلامه موسى وعهاس محمود العقاد .

شغفت اثار هو لاء الكتاب العراقيين شغفا عظيما ، فتعصبوا لهم وآثروهم على غيرهم واتخذوهم اساتذة يجرون وراءهم ، وينحون منحاهم في الاسلوب ونعط المعالجة ،

وقد استتبع ذلك قلة اهتمام بنتاج مواطنيهم من العراقيين ، مما فت في عضد الموالفين الناشئين ، فخارت همهم وانكمشت معنوياتهم ، وقد جأر بالشكوى الكثيرون لعزوف القارئ العراقي عن متابعة الاثار

<sup>(1)</sup> اسماعيل ادهم ، " توفيق الحكيم " ، ص ٣٧ ٠

<sup>(</sup>٢) الياس ابو شبكه ، " روابط الغكر والروح "، ص ١٣٣٠

الادبية العراقية وعدم استشعاره وجود الاديب العراقي استشعارا يدل على اكتسابه صفة الوجود او الوجود الذي يسد حاجه من حاجـــات المجتمع \* .(١)

وبالرغم من طغبان هذه المدرسة في فترة عشر السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية ، فان شيئا من التوازن قد حدث في ميل القرا الى نتاج اقطابها بانصراف الاهتمام الى الكتب المترجمة عن الاثار الغربية الرائعة ، ترجمة متقنة بطباعة انيقة ، وربما كان من عوامل الزهد هذا ،ان هو لا الكتاب لم يتطوروا تطورا كبيرا يلائم الروح التسي طرأت على القارئ العراقي بعد الحرب العالمية الثانية ، كما كان من غير شك لا لانتقال مفهوم الوطنية من معناها السابق الى مفهوم جديد وشيك الصلات بانقسام العالم الى معسكرين متناحرين فكريا ، وسياسيا اثر كبير في ذلك ، اذ نشأ تعصب شديد استمد صلابته من صلابة المعتقد في نفس القارئ فكان اعرآض وازدرا شديدان عن كل ادب غث او سين في نفس القارئ فكان اعرآض وازدرا شديدان عن كل ادب غث او سين في نفس القارئ فكان اعرآض وازدرا شديدان عن كل ادب غث او سين

ومع ذلك فقد استطاع ذلك النفر الطيب من كتاب العربيسة الافذاذ ان يتركوا احسن الاثار فكانوا لكتابنا اسوة حسنة وقدوة رفيعة المثال ونحن لو رحنا نتلمس في نتاج كتابنا اثار هذه المدرسة لما اعيانا البحث ءاذ كان من نتائج التفاعل الادبي بين البلاد العربية والعراق "ان قام نفر من العراقيين يو "لفون القصص على غرار المصريين مشلا فاصدر محمود احمد مجموعة الطلائع سنة ١٩٢٩ وانور شاو "ول مجموعة الحلائم سنة ١٩٢٩ وانور شاو "ول مجموعة الحمد تيمور يعجب لما بينهما من التشابسه مجموعة ما تراء العيون (٢) لمحمد تيمور يعجب لما بينهما من التشابسه مجموعة ما تراء العيون (٢)

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق محي الدين ، "المشكلة الادبية في العراق " ، مجلة المعلم الجديد ، جز عربران ١٩٥٢ ، بغداد ،

<sup>(</sup>٢) طبع ما تراء العيون سنة ١٩٢٧ طبعته الثانية في المطبعة السلقيه بمصر ٠

في الاسلوب والموضوع \*·(١)

ولا غرو في ذلك فان فن "التيموريين القصصي اثر تأثيرا كبيرا في جيل الكتاب المعاصرين كلهم "(٢) كما ان مقالات واقاصيص محمود السيد المتناثرة في الصحف العراقية والعربية تحمل النزعات نفسها التي كان يدعو اليها محمود تيمور وسائر كتاب مصر من ان الادب هو مصور الحياة الاول ٠٠٠

ويظهر شغف الكتاب العراقيين واضحا باقبالهم على مطالعــة اعمال الكتاب الواقعيين في الاداب العالمية المختلفة ، فايوب يعترف بان اصحاب المدرسة الواقعية في الادب الفرنسي وهم زولا وبلزاك واضرابهما قد احدثوا انطباعا عبيقا في نفسه كما انه اولع بقرائة الكتاب الروس وكانت الاباء والهنون والارض العذراء وليزا اول ما قرأ لترجنيف وتوقف عند دستويفسكي توقف اعجاب ودراسة وامعان ، واول كتاب قرأه لهذا الكاتب هو الجريمة والعقاب وبالرغم من اطلاعه على مختلف القصص العالمية الا انه لا زال يعتبر دستويفسكي امام القصاصين ". (٣)

وهكذا الامر مع انور شاؤول الذى قرأ كثيرا لويلز وموباسان وغوركي وتشيكوف (٤) ولا ينكر شالوم درويش تأثره بالقسعة الروسية واعجابه بها • (٥)

 <sup>(</sup>۱) شغيق جحا ،" القصة العربية في النهضة الادبية الاخيرة "، نشرفي مجلة العروة : العدد الاول كانون الثاني ١٩٣٩ السنة الرابعة ، ص ٧٩٠

 <sup>(</sup>۲) كراتشكوفسكي ، "في الادب العربي الحديث" ، الرسالة ، المجلد
 الثاني ، السنة الرابعة ١٩٣٦ ، ص ١٨٠٨ ٠

<sup>(</sup>٣) من مخطوطة محفوظة لدى الدكتورمحمد يوسف نجم كتبها ايوب بخطه ٠

<sup>(</sup>٤) " يحتفظ بها الدكتور محمد يوسف نجم بخط الكاتب ٠

<sup>(</sup>٥) المرجم السابق ٠

واما عبد الملك نورى فبعد ان كان تهز نفسه الطرية قطعة من الشعر المائع وتغرق عينيه بالدمع اية رواية رومانتيكية على غسرار ماجدولين او غادة الكاميليا او آلام فرتر ورفائيل (1) غدا منصرفا بكليته نحو الكتاب السروس والكاتب الايرلندى جيمس جويس بصغة خاصة ٠

<sup>(</sup>۱) عبد الملك نورى ، صور خاطفة من حياتنا الادبية " ، نشر بجريدة اخيار الساعة البغدادية ، عدد ۲۴ سنة ۱۹۵۳ .

# الغصل السرايع

## حركة الترجمة

#### - 1 -

تكلمت فيما سبق عن اثر المدرسة الواقعية العربية في توجيه الكتاب العراقيين ، وظلت ناحية اخرى اقل اهمية عما تقدم ، تتمثل في تلك الجهود القليلة التي بذلها العراقيون انفسهم في حقل الترجمة ،

وكأمر طبيعي بدأ الكاتب العراقي يترجم عن التركية فقد تعلمها بحكم الظروف التي مرت على البلد ·

وقد كان الادب التركي مشبعا بالتأثير الفرنسي <sup>(1)</sup> لاقبسال كتاب الاتراك على تلك اللغة وللجابهم بآثار ادبائها ·

كأن الرصائي اول من فكر في قوائد الترجمة لذا نقل الى العربية "رواية الرويا" للشاعر نامى كمال ،واغلب الظن انها اول قصة قامت بطبعها مطابع بغداد سنة ١٩٠٩ كما انها كانت اول اثر نثرى للشاعر العراقي ، (٢)

وعني محمود السيد منذ بد اشتغاله بالحياة الادبية الى ان توفاه الله بترجمة القصص التركية ، وكتابة البحوث الضافية عن الادبا والشعرا الاتراك في الصحف المحلية والعربية ، وخص مجلة الحديث الحلبية بالقسط الاوفر من عمله هذا ، ولم يتهيأ له ان يجمع ما ترجم في كتاب ،

الا ان شيخ المعجبين بالادب التركي هو خلف شوقي الداودى اذ كان يميل بنوع خاص الى الروايات التي يكتبها مشاهير الكتاب الروائيين، امثال رشاد نورى ، وارجمند اكرم ، ووالا نور الدين وغيرهم ، وكان

<sup>(</sup>١) الياس ابو شبكه ، " روابط الفكر والروح "، ص ١٥٠

<sup>(</sup>٢) رفائيل بطي ، " الادب العصرى في العراق العربي " ، ص ٧٣٠

يجد فيما يقرأ لذة لا يجدها في غيرها ،ويشعر معها بعبرة وعظه عظيمتين ونقد ونكتة مستملحتين لا يشعر بهما عند قرائة القصص الفرنجية (١). لذا اقدم على ترجمة الكثير وطبع كتابا ضم بين دفتيه ما ترجم سماه "قصص مختارة من الادب التركي "٠

هنالك نفر آخر لم تستهوء الترجمة عن التركية كثيرا ، اذ كان عمله ضعيفا انحصر في بضع اقاصيص وروايات نشرها في اوقات متفرقـة ثم نفض يديه من الامر جملة واحدة ، ولم يكن حظ الترجمة عن اللغات الاخرى باوفر نصيبا من التركية ، لتلك العوامل التي اوضحتها فيما سبق ،

#### **-** 7 -

ومن اوائل المترجمين عن اللغات الغرنجية الاستاذ رفائيل بطي ترجم عن الفرنسية "يوم زلزلت الارض زلزالها" (٢) ونشرها متتابعة في جريدة العراق سنة ١٩٢٣ ، كما كان بطي نفسه يشجع ترجمة القصص والروايات في مجموعة صحفه التي اصدرها في يغداد منذ سنة ١٩٢٩ ، واصدر عبد الوهاب الامين سنة ١٩٣١ مجموعة من الاقاصيص الموضوعة والمترجمة ، عني بانتقاء المترجمة من روائع كتاب الغرب ، كما ساهم في الترجمة انور شاوول بمجموعته المسماة الحصاد الثاني وترجم مسرحية عنوانها "وليم تل" او في سبيل الحرية واربح قصص تدعو السي التزام القواعد الصحيحة ،

ولعل اضخم الجهود التي بذلت في سبيل الترجمة هي جهود ايوب ، ولا يسع القارئ الا أن يكبر في هذا الرجل روح الجد والمثابرة

<sup>(</sup>۱) خلف شوقي الداودى: "قصص مختارة من الادب التركي " ، ص ٣٠

<sup>(</sup>٢) لم يقدر لهذه القصة ان تتم ترجمتها اذ اعترض المطران على نشرها بكتاب ارسله الى صاحب الجريدة رزوق غنام بدعوى انها منافية للاخلاق • وما زال الاستاذ بطي يأمل في العودة اليها وترجمتها •

اذا علم مبلغ معرفت باللغة الاجنبية ومبلغ ما عاناه في الرجوع الى القاموس ليدرك معاني الكلمات ·

وكانت فاتحة اعماله الادبية ترجمته لقصة المعطف للكاتب الروسي جوجول نشرها في مجلة صدرت في العراق مدة وجيزة اسمها "الطرائف المصورة" كما ترجم فصلا من "الاخوة كرامازوف" اسمه المغتش الاعسظم نشرته له مجلة "الغد" لصاحبها المرحوم رووف الجبوري .(1)

وترجم سنة ١٩٣٤ قصة "العكفول" للكاتب الروسي جيركوف نشرتها له جريدة الاهالي البغدادية ٠٠٠ كما اشترك بترجمة قصة "الام" لمكسيم غوركي (٢) الا ان الترجمة جائت سيئة الطبع ركيكة الاسلوب ٠٠٠ واخرج بالاشتراك مع اكرم فاضل "الاباء والبنون" لتورجنيف .

كما ترجم عبد الستار فوزى خس اقاصيص للكاتب الفرنسي جي دى موباسان او دعها بين دفتي كتيب سنة ١٩٣٨ ولست ادرى فيما اذا كانت الترجمة عن الانكليزية او الفرنسية ٠

ووجدت ترجمات قليلة لجماعة لم يعرفهم الرأى العام العراقي الادبي كما ان اعمالهم كانت محدودة الاثر مثل خالد الفرى وجورج كيك اللذين قاما بنقل "سيلاس مارنر" الى العربية سنة ١٩٤٩، كما عربطال مصطفى عبد الله "ترائيم العباقرة" وترجم "ايتام امه" احمد الدباغ ، واختار غانم الدباغ قصصا من الغرب نقلها الى العربية ،وعاد خالدالكرى منفردا في ترجمته "لعائلة بافريت في شارع ومبول" ، كما نقل ابرهيم عبد الكريم " الزنبقة السودا" "الى العربية ،

ويعود عبد الوهاب الامين سنة ١٩٥٢ الى ترجمة مجموعـــة مختارة من الادب العالمي اطلق عليها اسم "ذباب" · وفي سنة ١٩٥٤

<sup>(</sup>۱) من مخطوطة محفوظة لدى الدكتور محمد يوسف نجم كتبت بخــط الكاتب ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٠

وضع شاكر خصباني دراسة عن انطون تشيخوف ضمنها ترجمة لبعض اقاصيصه ، كما قام الدكتور صلاح خالص بترجمة ثلاث مسرحيات للكاتب الفرنسي جان كوكتو هي : مدرسة الارامل ، والبحار البائس ، وانتجون ·

#### - T -

يستدل من ذلك ان حركة الترجمة ضعيفة جدا ، وهي تخضع في ضعفها لتلك العوامل التي اضعفت التأليف ، وما هو جدير بالملاحظة ان ادبا العراق ترهقهم واجبات وظائفهم ، ما لا يدع لهم مجالا للنتاج الخصب ، في حين اننا نرى في البلاد العربية كثيرا من الادبا من تفرغ للعمل الادبي مكرسا له كل وقته ، كما ينبغي الا نغفل سن حسابنا ما يلقاء الاديب العربي من تشجيع واقبال يغبطه عليه العراقي . تلك القوارق في الظروف الموآتية تصور مبلغ الازمة التسي يعانيها العراقيون ويضج منها الادبا وغير الادبا .

ولا جدال في ان الترجمات العربية لكتب الغرب كان لها القدح المعلى في توجيه ناشئة الكتاب وطبعهم بطابع المذاهب الادبية الحديثة المعاصرة ، كما ان فئة اخرى اكتسبت شهرة طيبة وعرفتها المجللات الادبية المحترمة في البلاد العربية وفسحت لاقلامها المجال ان تكتب ما تشاء ، ولم تكن ذخيرتها العلبية سوى هذه المترجمات وما وضع ادباء العرب المحدثون من تآليف ، اما محصولها من الادب القديسم فضئيل ان لم تحكم بعدم وجوده .

الباب الاول

الانصوصة العرانية بسين الحربسين

# المحاولات البيدائيية

#### مقدمسة

يصعب جدا ان نتخذ من المقامة العربية مبدأ لنشوء القصص العربي ، كما انه لا يصح ان ننكر اى اثر لها في نهضة هذا الفن ، سيما ان كتابا كالمنفلوطي والزيات ، كتبوا القصة باسلوب يمت بشديد الصله الى تلك الدوحة الهمذانية الحريرية .

وان كانت المقامات القديمة لا يربطها بحياة العصر الذي وجدت فيه غير خيط واهن ، الا ان المجموعة التي صدرت في مطلع هذا القرن كانت اكثر ارتباطا بالعصر ، يقف في طليعتها "حديث عيسى آبن هشام" لمحمد ابرهيم المويلحي (١٨٥٨ – ١٩٣٠)، "ويكاد يصل هذا الكتاب بتصوراته وطريقته الى القصة بمعناها الحقيقي ، وقد اتخذ من تجارب احد الباشوات الذين عاشوا في زمن محمد علي خيطا يربط بين اجزاء تلك المقامة " ، (١)

كان في العراق محمود ابو الثناء الالوسي ( ١٨٠٢ ــ ١٨٠٥)، فركتب مقاماته سنة ١٢٧٣ هـ ، تقع في اربع مقامات ؛ اولها رسائله الـــى ابنائه ، اما الثلاث الباقيات فقد صوّر فيها حياته ودراسته وشيوخـــه وما لاقام من ظلم الولاة ونفاق الناس (٢)

الحق بها مقامة خامسة سماها "رسالة العشق " تحدث فيها عن ايام الشباب في المدرسة العمرية في الجانب الغربي من بغداد شرقبي القمرية ،حيث اتفق له "في امر العشق اغرب قصة ولعمرى لقد حلت وان مرت وابقت اعظم غسصه ".(")

<sup>(</sup>١) جيسب "القصة المصرية "، الرسالة ، العدد ٦ سنة ١٩٣٣ ، السنة الاولى ٠

 <sup>(</sup>۲) طبعت طبعة حجرية في كربلا و محفوظة في "مكتبة الاوقاف" انظر كذلك"
 محمود العبطه : "مقالة من ادب الابا الى الابنا " في مجلة الثقافة العدد ١٩٥١،٦٤٩ .
 (٣) ابو الثنا الالوسى : "مقامات الالوسى " في اول المقامة الخامسة .

نجد في هذه المقامة نفحات من القصة ، وانطلاقا بسيطا من قيود المقامة ، وبالرغم من اسلوبها المسجوع فهي لا تخلو من طرافة تجعل القارئ يواصل قرائها ، يفتتحها بالبسماء ثم يقول :

خليلي أن الحب ما تعرفانه فلا تنكرا أن الحنين من الوجد ويخاطب خليله الخلى من العشق قائلا :

"وقد لزمت الاقامة في المدرسة العمرية الواقعة في الجانب الغربي من بغداد شرقي جامع القمرية بين طلبة اخلاقهم ارق من دمعة الصبا بل الطف من وابل بل او امّ الزهر غب الجدب ما فيهم الا من جعل له لم يدى لثاما واتخذني دون من هو في السن امامي اماما " ،

ثم يطرق بابه رسول يغيض في حديث الهوى والمدام وينشده الشعر العذب ارق ما قال الشعراء في الغزل والنسيب تنم عن ذوق منشدها الرفيع وحسن اختياره ثم يهتف به الرسول قائلا : فقم واعشق كما عشقت لتحقق بالكمال كما تحققت ٠٠٠٠

ويقول صاحب الرسالة فلما اجتليت بدر مرامه من خلال بروج كلامه قلت "ايها الشيخ مهلا مهلا لاعرض عليك ما عن لي الان فصلل فصلا، ثم يتفقان ان يلما بهعض الاصدقا والاحباب في بستان سليمان باشا الكبير فيصف الاصتوا والموائد المنتشرة في ارجا البستان صف عليها ما لذ طعمه وساغ شرابه ثم يعرج على القصر فيقول فيه انه "قصر طال مبناه وطاب مغلقات كانه في الحصانة جبل منيع وفي اللطافة ربع مريع ، ويلحف الجماعة على صاحب الرسالة ان يحتسى شيئا من ابنة الحان فلم يجد بدا من ذلك "بعد ان اقسم الغلام علي بالغرة والطرة وحلف ان اشرب ولو مقدار قطرة وجعل يتغنج لي جذب بمغناطيس تغنجه حديد عقلي فجعلت انادى في ذلك النادى :

الا اسقنيها قد مشى الصبح في الدجى

عقارا كلون النسار احمر قرقفا

ثم يعود الى مدرسته وطلبته بلقى عليهم الدروس ويحمد الله على انهم لم

يعرفوا سر انتشائه وتورد و جنتيه من تلك الخمرة التي شربها ٠٠ ولا يكتفي بذلك بل يعود ثانية في صحبة قينة رومية الى ذلك البستان الوارف ويبدأ في مطارحة احبابه السجع يحلّيه بملح وشواهد طريفة ولكته سرعان ما يبرّم بهذه الحياة فيطلقها طلاقا بائتا ويعود الى سالف سيرته اذ "زمّ وانسلك في سلك اهل السلوك "٠

وما يسترعي النظر في هذه الرسالة او بالاحرى في هذه القصة المسجوعة ان حوادثها بغدادية صوفة ذات لون محلي وهو امر ينسدر ان يلجأ اليه كاتب مغرق في القديم والتقليد في عصر مثل عصر ابي الثناء ولكن يوَ مخذ عليها تكلف حوادثها واسراف الموالف في استعمال السجع والمجاز ، (1)

ثم تمر السنون ثقيلة متباطئة تشكو الغراغ والعقم حتى تصل بنا قافلة الزمن سنة ١٩١٩ لنجد كاتبا عاصر حقبة من التاريخ، مليئة بالاحداث الجسام هو سليمان فيضي، وقد اسهم في العمل الادبي بنصيب غير قليسل وتعتبر مسرحيته المسماة الرواية الايقاظية (٢) من اقدم القصص في العراق،

<sup>(</sup>۱) للالوسي رسائل اخرى اقل اهمية من رسالة العشق وابعد من ان تعتبر بواكير القصص العراقي مثل رسالة "نزهة الشمول في السفر الى اسلامبول " يتحدث فيها عن سفرته من بغداد الى اسلامبول مارا بجزيرة ابن عمر وماردين وديار بكر وقد عرض فيها لكتير من شخصيات عصره وتحدث عنهم ومدحهم، لا زالت مخطوطة بقلسم نعمان بن ثابت الالوسي سنة ١٢٨١ه محفوظة في مكتبة الاوقاف تحت رقم ١٢١٥ خ ٠٠

وهنالك رسالة "نشوة المدام في العود الى مدينة السلام "
يعف سفرته من تركيا الى بغداد محفوظة في مكتبة الاوقاف تحترةم
٦١٣خ وهي مخطوطة بخط نعمان بن ثابت الالوسي سنة ١٢٧١ وقد
اوقف الرسالتين الناسخ نفسه ٠

<sup>(</sup>٢) طبعت الرواية الايقاظية في مطبعة الحكومة سنة ١٩١٩ ، وعدد صفحاتها ١٤٢٠

اراد من وضعها ايقاظ النيام والقضائ على العادات التي تقف حجر عثرة في سبيل تقدم البلد وقد انحى باللائمة على تزمت المتزمتين وقناعتهم بما هم فيه وقد كان اهل البصرة بصغة خاصة \_ وهي البلد الذى استقر فيه الكاتب بعد نزوحه من الموصل \_ يتوارثون ملكية النخيل كابرا عن كابر يتطلعون الى ثمره اذا اثمر فاذا جاد كانوا في خير وبحبوحــة عيش واذا حال عانوا الامرين من عوز وفاقة لذا دعا الكاتب الى تعليم الاولاد مهنة يرتزقون منها اذا ما اخلفت النخلة ظنهم . .

وهذا باقل بيطل الرواية بين تاجر يحبب اليه صديقة الترود من العلم ولكن اباء يعارض في ذلك خوفا على صحة ابنه ان تضنيها القرائة والسعي ولكن امام توسط اهل الخير والرجال الطيبين ادخل المدرسة واتم تحصيله الثانوى ثم ذهب الى باريس ليدرس الطب وعاد طبيبا فاصبح ساعد ابيه القوى الذى تقوضت تجارته واعلن افلاسه ولسنا نتوقع من شخص تثقف ثقافة عهده المتأخر ان يحسن فنية القصة لذا حشرها بالمواعظ والارشادات .

كما أن الرواية الايقاظية قريبة الصلة بالمقامات من حيث الاسلوب المسجوع بفارق واحد هو أنه استعمل السجع حتى في العامية .(1)

<sup>(</sup>۱) جعيل سعيد ، "نظرات في التيارات الادبية الحديثة في العراق " ، ص ؛ ٥٠ > - كان لسليمان فيضي مو "لف الرواية الايقاظية مشاركات في الحياة السياسية على جانب من الاهمية ، وقد عاصر السيد طالب النقيب ، ذلك الرجل الذي لم يستطع احد من جلادي الاتحاديين ان يرد تحديه للدولة العلية وقد كان الكاتب مستشاره الخاص وامين سره ٠٠ وقد كان مقدرا له ان يلعب دورا خطيرا في حياة العراق السياسية لو رضي بما اشار به عليه لورنس من القيام بثورة مسلحة تنهض بها عشائر العراق للاجهاز على الجيوش العثمانية المكدودة ٠ اشتغل بالمحاماة والتجارة ووضع كتبا في القانون والادب اخرها في غمرة النضال ٠٠ ومن الكلريف انه كتب في مقدمة الرواية سبب تأليفها قال " وبعد

وصفوة القول ان المقامات لم تكن ذات اثر جلي في نشوا القصص في العراق وفي غيره من البلاد العربية كجلا العامل الاجنبي المتمثل في تلك النماذج الرائعة التي عرفها ابنا العربية في لقاتها الاصلية او مترجمة الى العربية .

كما أن القصة العربية تواكب خطوات التطور التي تخطوها المجتمعات العربية منذ بدء النهضة الحديثة الى يومنا هذا .

نغي فجر الليلة الثانية عشرة من شهر ربيع الاول سنة ١٣٣٦ ه ٠٠٠ اذ رأيت في مناعي كاني في محفل عظيم ،مزدحم بخيرة الرجال ، اشبه بالانتظام (بينيا عال العال) ٠٠٠ له ستة ابواب وفيه غرف ومحراب فجرى تشخيص هذه الرواية من قبل نبلا الرجال " شم قال "وبينما انا كذلك اذ ايقظني هاتف يسعى الايقاظ (اسم جريدة كان يصدرها مو الف هذه الرواية في البصرة) وقال قم فاتك في مربد بنى تعيم لا في سوق عكاظ وسارع الى تسطير ما رأيته في المنام ، وانشره على مسامع القوم الكرام ، لعلهم من غفلتهم ينتهون الهنام ، وانشره على مسامع القوم الكرام ، لعلهم من غفلتهم ينتهون او يتأملون ويفقهون ، فقمت مرعوبا والفو اد مندهش وتناولست العلم والانامل ترتعش ، وادنيت المداد والقرطاس وهواجسي تضرب اخماسا باسداس ثم شرعت في التسطير وعلى القرا التفسير راجيا ان تكون خير روايا روايت والطف رواية رويت "

كما ختم الرواية بعشر وصايا كوصايا الرب التي انزلها على مسوسى •

# الغصل الاول

# محمود السيد احمد ١٩٠١ ـ ١٩٣٧

عاصر محمود السيد الجيل المخضرم الذى كان في اول امره يغط في سبات عبيق ويقضى اوقاته في "مقاهي الطرف"، (١) يتجاذب اطراف الحديث مع لداته ويلعب النرد، ويسعى لرزقه بكسل ثقيل ٠٠٠ هذا اذا استطاعت الشفاعات والرشاوى ان تنقذه من موت محقق فيسي صفوف الجيش العثماني المحتضر،

وفي صبيحة يوم من ايام سنة ١٩١٧ شهد محمود في از قسة بغداد الضيقة ودروبها الملتوية جنودا لم يكن للمدينة عهد بهم خلال تاريخها الطويل لقد كانوا في اتم عدة واكمل نظام .

عرف محمود فيهم حركة استعمارية بغيضة هدفها السيطرة على العالم واحتكار خيراته ،ولم يصد<sup>ن</sup> محمود انهم جاو<sup>ه</sup>وا محررين من نير الاتراك ، (٢)

هنا اسقط في يد محمود كما اسقط في يد امثاله من الشبان ، ماذا يعملون ، وكيف بواجهون امرا كهذا ؟! انهم لم يستعدوا استعدادا صحيحا ، وليس هنالك ما يوحد بين اولئك الذين يرغبون رغبة اكيدة في دفع هذا النوع الجديد من الاستعمار ،

برم محمود بمقامه في بغداد وعقد النية على الرحيل سيمسا

<sup>(</sup>۱) مقاهي الطرف تعنى مقاهي الحي الذي يسكته الشخص وهو يغضل الجلوس في مقاهي حيّه على غيرها ليكون قريبا ممن يعتز بهم ويتخذهم حمى يغزعون له اذا اشتبك في خصام مع الاخرين وتلك ظــــــلال الروح القبلية لا زالت تسود بعض احياء بغداد القديمة .

شطر الحجاز ، مهد الثورة العربية ، فيقوم بينه وبين ابيه خصام تقف الام حياله مشققة على ابنها ان يعيبه مكروه ويعز عليها نأيه عنها ، يريد ابوه ان يستبقيه الى جانبه ويريد منه ان يدبر امر رزقه ليزجى فراغ ايامه ولكته "كان من الشباب المتحمس الذى ظهر بعد الحرب الكبرى وحدوث الثورة في الحجاز ليعمل مع العاملين في اعادة مجد العرب القديم مجد العصور الذهبية . " (1)

وهو في الواقع صراع بين عقليتين : عقلية من نشأ في ظلل العثمانيين واستمرأ حياة السكينة وآثر الراحة واعمته وحدة الدين عن النظر بمنظار العقل والشعور الوطني الى ما حل بالوطن من دماروبلاء ، وبين عقلية جيل طامح متطلع يريد ان يجد مضطربا له ليثبت كيانه وببرهن على وجوده وينعتق من عبودية سبعة قرون ، وعبودية طارئة جديدة لا يعرف كيف يدرأها ، وليس من يهديه سواء السبيل ،

نقله الخط العسكرى الذى انشأته ظروف الحرب الى البصرة ووفق منها في الخروج من العراق ، (<sup>7)</sup> ولكتنا لا نعلم لماذا لم يوفق في الذهاب الى الحجاز ، اذ انه يضرب صفحا عن ذكر ذلك ، ومن يدرى فلعل موضوع سفرته الى الحجاز قد اقحمه اقحاما ليصح له القول بالجهاد ، اضف الى ذلك ان رحيله عن بغداد حدث بعد انتها الحرب بسنة واحدة ولم تكن هنالك ثورة عربية اذ قدرلها ان تنتهى بانتها الحرب واعلان الهدئة ، كما ان هذا المتاع الذى حمله : "حقيبة سودا مكتوبا عليها باحرف عربية واضحة جلال خالد \_ وهو اسمه \_ يتبعه حمال يحمل حقيبة باحرف عربية واضحة جلال خالد \_ وهو اسمه \_ يتبعه حمال يحمل حقيبة كبيرة اخرى من الجلد ورزمة من الاثاث " ، (<sup>7)</sup> لا يمكن ان يكون لرجل ينوى الجهاد والتنقل السريم ،

<sup>(</sup>۱) محمود السيد ، "الطلائع"، ص ۲۰

<sup>(</sup>٢) " ، "جلال خالد "، ص ؛ · (٣)

٣) المرجع السابق ع ص ٢ · ٢

وهكذا اقلعت الباخرة "بارجورا" مجتازة شط العرب وخليج البصرة حتى بومبي ، وهنا قدّر له ان يرى صورا من ادوا المجتمع الحديث تتمثل فيها فوارق الطبقات اناس متخبون وآخرون معدمون ولن يتهيأ لانسان ان يرى تناقضا مثل هذا في غير الهند فقد "شعر بالنفرة من تلك النظم القاسية التي تستغل الجموع لاجل الفرد الذى لا ينماز عنها بعضو من اعضا الجسم بل هي بخصائصها الجسية والعقلية ارجح واعلى " . (١)

ويرى جانبا من كفاح الانسان لطلب الانصاف اذ يضرب العمال ــ وهذا سلاحهم ــ ويحتشدون في احدى ساحات المدينة ، ولكن الشرطة تنقض عليهم وتعمل فيهم تقتيلا وضربا " فكان يعزق كهده الصريخ المرتفع منها الى السعوات العلى وانه لصريخ الانسان يظلمه اخوم الانسان ". (٢)

وفي كلكتما يلتقي بكاتب هندى اسمه سواي "يشتغل محررا في احدى الصحف التورية التي طالما رعاها الزعيم العظيم تيلاك استماد الزعيم غاندى "(") وهو اشتراكي متحمس يلقى عليه درسا في الوطنيسة والعمل من اجل الحرية ،فيعلمه ان الجهاد لا يكون بالخروج من البلاد تخلما من وطأة الاحتلال ،(١٤) وان الوطنية في الهند معناها الصمود في ارض الوطن وآثارة المواطنين على الغاصبين ، جاب السيد الهند كلها من اتصاها الى اقصاها زار بعض صحفها واطلع على مختلف نزعاتها "وقد برق المامه نور المسوفة الحديثة المالحة فرأى افق الحياة متسعا وادرك برق المامه نور المسوفة الحديثة المالحة فرأى افق الحياة متسعا وادرك انه كان في مثل ظلمة لا يرى لها الا افقاً ضيقا كاطار الصورة ،ثمسما كوانته انبا الثورة في العراق فاهتز طربا ونقل انبا ها الى صديقسه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٧ ·

٠ ١ ص ١ \* (٢)

<sup>(</sup>٣) " ، ص ١٠

<sup>(</sup>٤) " عص ۱۰ ا

الصحافي سوامي فاذاعها هذا بدوره على صفحات جريدته واستزاده منها ثم صم السيد على ان يعود الى وطنه ليساهم في الثورة ٠٠٠ ولكسه ما كاد يصل البصرة حتى بلغه نبأ سي حظم اماله القومية تحطيما ، لقد احتل الفرنسيون سوريا العربية كما انطفات نيران الثورة العراقية ،

و يصل بغداد ليستقبل فراش المرض ، وقد احس احد اصدقائه ان "حمى صاحبه ليست الاصدى للصدمة التي صدم بها العرب" ، (٢) وفوجي وبعوت امه وكانت عزيزة عليه فانتكس و

وهنا نرى محمود السيد يلتجى الى وسائل صديقه سواسي الجهاد فيعمل مع لفيف من اصحابه على اصدار صحيفة ولكن ماذا يجدى الايمان في العمل امام الحاجة الى المال ١٤ فيجرب حظه في عبدان الكتابة القصصية ضاربا صفحا عن الاستهجان المضحك من كل جانب، لان العالم كما يقول لا يرونه واصحابه "الا اناسا متهوسين او شبانا تدفعنا على ذلك حرارة الشباب لا غير ، ولعلنا نرى لهم بعض الحسق لانهم رأوا ما رأوا من دعاوى الذين سبقونا من الرجال المحنكين فلم يعودوا يصدقون باحد كامثالنا وامثال غيرنا من الشبان الناشئين ". (٣)

- 1 -

الا أن السيد لا يحفل بالفريقين: فريق المدعين وفريق العوام الجاهلين وسَيُواظب على عمله رويدا رويدا لا يطفرة واحدة لانها في رأيه محال .(٤)

اصدر اولى مجموعاته "في سبيل الزواج سنة ١٩٢١ وصفها بانها شرقية هندية واعقبها "بمصير الضعفاء " العراقية و "النكبات " (٥)

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ، ص ۳۹

<sup>(</sup>۲) \* الله مس ۳۹ ۰

٣) محمود السيد ع"السهام المتقابلة " ع ص ١٠٠

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ١١ ·

<sup>(</sup>ه) طبع كتاب مصير الضعفاء "بمصر مطبعة الاعتماد عام ١٩٢٢ ، وطبع النكبات " في مصر ايضا بمطبعة المعاهد سنة ١٩٢٢ ·

وقد عدد الى كتابة الروايات لانها – كها يرى – اهم ما يكتب الكاتبون في العصر الحاضر (1) وقد هاله الا يرى كاتبا عراقيا يصرف هده الى ذلك ، وقد خلع على ابطاله في هذا الدور صفات البطولة الفذة التي لا يقف في وجهها شي على تتخطى جميع العقبات لتصل الى محجتها وذلك ، في اعتقادى ، تعويض لاماله المحطمة بعد ان اصابت وطنة نكبات متوالية ، وما كان يبدو من شذوذ في ابطاله لا يحتمله الواقع تمده روح شاب وثابة لا تتعدى سن الثانية والعشرين ، فهو يريد ان يضرب للناس اروع الامثال لنيل العرام : فابرهيم الضابط في "معير الضعفاء" يحتال على القائد الذي ينادمه حتى يتروج اخته بان يقرأ له القصائد التركية يشيد فيها بقومه الاتراك ، وتلعب الخمرة دورها في رأس القائد فيوافق على مصاهرة ابرهيم له ، ولكن القائد يندم في صحوه ويسجن ابرهيم ترى أيستسلم ابرهيم للسجن ؟! يجسع الخيال بالكاتب فيجمع الى ابرهيم صديقية ايام التلمذة يأخذ احدهما من سجن بغداد ويأخذ الثاني مسن سجن المهرة ، ويتعاون الجميع على الهرب ويتم لهم ذلك ،

ولا يقف الخيال بالكاتب عند هذا الحد بل يجعل من عشيقة ابرهيم "زهراء" فارسا مجليا تهرع الى ابرهيم لتعلمه انها قتلت اخاها عقابا له على قتله ام ابرهيم .

تلك الحوادث هي روح الكاتب تقفز قفزات لا يعوقها زسان او مكان ، تجمع البعيد والقريب وتختصر الزمن والسافات لتصل الى غايتها .

\_ 1 \_

وتتمثل تلك الروح باجلى مظاهرها في "سبيل الزواج" ايضا الدينافس البطل على حبيبة قلبه شخص اخر مرهوب الجانب ، يلقبه الناس ببطل الجبل ، يرأس عصابة مخيفة ، ولكن بطل القصة مقدام يعرف طريقه الى غايته » فيركب الاهوال الى الجبال ويشق الغابات ويلتقى ببطل الجبل

<sup>(</sup>١) محمود السيد ، " السهام المتقابلة " ، ص ٧ ٠

ويقضي عليه وعلى عصابته ويعود مكللا باكاليل الغار ولكته يجد حبيبتــه قد ماتت حزنا لفراقه ·

#### \_ " \_

ونجد في كتاب "النكبات" اثر الرواية الايقاظية جليا فقد كان سليمان فيضي يعظ الناس بعدم شرب الشاى والتبغ ويبين لهم ضرر البعق على الارض ١٠ ولكن السيد يدخل بعض التعديل على وعظ فيضي المباشر ليجعل من بطل القصة مرشدا منهها رفاقه الموظفين الى ضرر الخمرة فيضجر منه هو لا فيعملون على فصله من الوظيفة ١

وقد افسد السيد على القصة مغزاها الاخلاقي حينما جعل رفاقه يفلحون في اخراج "الواعظ" من عمله تبرما بوعظه ،(١)

تلك اثار السيد في طوره الاول "فصول مفككة واسلوب ضعيف "(٢) كما اعترف هو نفسه بذلك ، وعظ مباشر ، مسوق بلغة مهلهلة ، بحاجـــة الى طول مران واستعداد كبير ·

#### \_ 1 \_

ثم يتراخى الزمن بالسيد فلا يضيع فرصة تمر عليه دون ان يهتبلها بالمطالعة الجدية ليصلح من اسلوبه ويزيد في تجاربه وقد شجعه انتشار النسخ المطبوعة من كتبه • (٣) كما شعر بمقدار تخلفه وعدم اطلاعه باختلاطه الواسع ببعض كتاب الهند ومفكريها \* فعزم على دراسة الادب والفلسفة عند بلوغه العراق \* • (٤)

وقد صدق ما عاهد نفسه عليه اذ قرأ الشيء الكثير مما وجد في

<sup>(</sup>۱) جميل سعيد ، " نظرات في التيارات الادبية الحديثة في العراق " ، ص ۱۳ ٠

<sup>(</sup>٢) محمود السيد ، " جلال خالد " ، ص ٤٨٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ١٨ ·

<sup>(</sup>٤) محمو د السيد ، "الطلافع" ، ص ٣٨ •

مكتبات بغداد " من كتب قديمة وحديثة ، وتفهم كتب قاسم امين ، وكان يعرفها معرفة سطحية ، والم بالكتب المعربة عن اللغات الافرنجية ، وقرأ كثيرا من مجلدات المقتطف والهدلل ومجموعة الدكتور شبلي شميل " (١) ولم يكن السيد مغاليا فيما قال ، اذ ان آثاره المتأخرة تشهد بالكتبير من سعة اطلاعه .

فغي "جلال خالد" كان الموالف يسوق الدليل تلو الدليل ،
متعمدا اوغير متعمد ،على جزيل الفائدة التي نالها من مطالعاته ، وقد
تغير اسلوبه في كتبه المتأخرة كثيرا ،فهو الى القوة اميل منه الى الضعف ،
تطالعك فيه الكلمات الغريبة مثل تكأكأ ومعمعي والطبن ،ولا يضف على القارئ بشرحها ليصل الى اقناعه بمدى افادته ، كما انه كان \_ في هذه المرحلة \_ اقدر على التعبير عما يضطرب في نفسه ،

ويلاحظ أن السيد لا يحفل بالدعابة والفكاهة أذ قلما تعترعليها بين ثنايا سطوره ، ذلك لامتلا نفسه بآلام أمته وأشجانها ، ولطبيعة الجد والرزانة التي كانت تلازمه منذ نعومة أطفاره ، ومع هذا نقد تعثر بشي تتناهى فيه السخرية اللاذعة والتهكم القاسي ، فتجده حين يتحدث عن موائد أرباب الثرا يقول "عليها من المآكل والمشارب الوان وضروب ولا يعوزها الا لبن البلابل وأمخاخ العصافير (٢)؛ تأمل لبن البلابل وأمخاخ العصافير . لقد حاز هو لا ثم شي وافتقر الاخرون لكل شي وهو قادر أن يعطيك صورة تضحك وتبكي تبلغ فيها السخرية اقصاها قال "ولا أجرأ حقا أن أنقل اليك نبأ وأحد منهم رأيته يحسد حمارا لشيخ من شيوخ القبائسل أن يأكل الشعير في أصطبله ويثمني لو أنه كان مثله ، ليحظى برقدة المحرودة تحت سقف الاصطبل يقيه الحر والبرد ثم ليحظى باكلة من الشعير (٢)

۱) محمود السيد ، " جلال خالد " ، ص ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٨٠٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٥٩ ٠

ويعجبني من السيد في مرحلته الثانية من حياته الادبية انه قادر على الرد يحسن البحث يكيل الصاع صاعبن لمن يعيب عليه هنة في لفته او ركاكة في تعبيره ، فقد اخذت عليه وداد سكاكيني بعض هنات لغوية في معرض حديثها عن كتابه "في ساع من الزمن وقد استهلت كلامها معترفة بتضلع السيد من لغته وتمنت ان تخلو آثاره الادبية مسن امثال هذه الهنات " ، (١) فرد عليها ردا تمثلت فيه الكياسة وحسن الادب ودل على معرفته باللغة ومدى استعانته بالمعجم العربي ثم اشار السي اغلاط وقعت في لغة الكاتبة نفسها ، (٢)

وقد استغل السيد معرفته بالتركية فترجم كثيرا من القصص وكتب كثيرا من المقالات عن الادب التركي واقطابه / خص بها مجلة الحديث الحلبية وبعض الصحف المحلية ،

\_ 0 \_

وانصرمت سنة منذ اصدر "جلال خالد" فخرج على الناس بكتاب "الطلائع" ، اهداء الى "فتية البلاد المستعدة للجهاد في سبيل الحقو الحرية مثلها الاعلى يحدوها الامل الذي لا تقوى على تحطيمه قوطة في الارض". (٣)

يضم الكتاب عشر اقاصيص موضوعة وثلاثا مترجمة عن التركية ، ولست
ادرى ما الذى حدا بالسيد ان يعيد كتابه "جلال خالد" مرة اخسرى
ليردد الوقائع نفسها ، وفعل مثل ذلك في "مجاهدون" ، ايدل ذلك
على جدب في مخيلة السيد القصصية ،ام ان هواه في كتابة المقالات الادبية
غالب عليه ،حتى قيل فيه "ان ميله للادب اكثر من ميله للقصة اذ يكسئر

<sup>(</sup>۱) وداد سكاكيني ،"عراقي قاص"، مجلة الحديث ، العدد الثالث والرابع اذار ونيسان ١٩٣٦ ، السنة العاشرة ،

 <sup>(</sup>۲) محمود السيد ، من الاستاذ محمود السيد الى السيدة وداد سكاكيني م
 مجلة الحديث بالعدد الخامس ايار ١٩٣٦ ، السنة العاشرة .

<sup>(</sup>٣) محمود السيد : الطلائع " ، ص ١ ٠

من المقالات ويعنى بالنقد والدراسات الادبية والوصف والتحليل ".(1) وقد يكون في هذا الرأى شي من الصواب في الواقع للسيد على استعارة مادة من كتاب ووضعها في كتاب آخر ،

واولى اقاصيص مجموعته "الطلائع" هي "الطالب الطريد" يذكر فيها شيئا من اخلاق عبد العزيز ، فنعلم انه من ابنا الطبقة الدنيا ، كان اكبر زملائه سنا ، واقلهم تهذيبا ، واجرأهم ، واشدهم بأسا ، يقلدهم على قلة تهذيبه - في الاعتزاز برجال التاريخ العربي ، وكان يكره الحكومة العنمانية لانها جندت اخاه الكبير وارسلته مع من ارسلت الى ساحات الوفى في الشمال حيث تنتظرهم الرياضة الشاقة والعمل المستديم ثم الى خنادق المعارك حيث ينتظرهم الجوع ويقر البطون بالحراب ،

تمثل هذه الاقصوصة واقعا مريرا ، اذ ترك "ال عثمان" في كل بيت من بيوت العراق "رنة وعويلا" يبكون رجالهم الذين فقدوا بفقدهم العائل والنصير ، لهذا كله تضطرم نفس عبد العزيز بالثورة والتمرد على نظام المدرسة واحتقار اولئك المترفين الذين يجدون الحماية والرعايسة اينما ذهبوا ويعرفون جيدا كيف يحتفظون بابنائهم احيا ابين ظهرائيهم وقد ألف الناس في بغداد ان يروا الشرط تتعقب فارا من الجيش تطلق عليه الرصاص لتورده حتفه او تخطئه فتكتب له النجاة وبالفرار ، يعقه المسيطرون بانه خائن والبغدادى لا يعرف لهذه التسمية وجها ، اذ انه لا يفقه هدفا يدافع عنه او يجود بنفسه من اجله ،

يو المني ان السيد قد ملأهذه الاقصوصة بكثير من الحشو الذي يضعف فيها ناحيتها الغنية دون ان يركز همه على الفكرة الاساسية والاثر الواحد ، ليتم له التأثير الصحيح والتصوير الجيد وهو لوفعل ذلك لاستطاع

<sup>(</sup>١) محرر مجلة الحديث في بحث عن القصة العربية ، العدد ؛ ، نيسان ١٩٢٩ ، السنة الثالثة ،

ان ينكأ جروحا في قلوب الناس ويعيد للذاكرة آلام الفقر والحصار وجوب الشوارع المولوع بحثا عن الرغيف وجميل جدا ان ينتقم عبد العزيز لاهانة لحقته بضرب ذلك الولد المترف ، فغي ضربه صرخة اجتجاج على سو الوضع كليه .

واقصوصة "الامل المحطم" تمثل السيد وهو يخبط خبط عشوا لا يهتدى لعمل ،كلما هم بشي وجد عدم جدواه "لقد كان الفتى نهب الحماسة مكبا على الاعداد الكثيرة من جريدة "القبلة" التي وصلت الى ابيه يقرأها وعلى هذا الكتاب "نسورة العرب" يقرأه كذلك ويلتهمه التهاما ثم يعيد توطيعة قراءته تهريعيد وكانت انبا القضية العربية عنده بمثابة الغذاء". (١) لقد خاب امله في حمل التلاميذ على تفهم مراميه وخاب في الانتما السي الجمعية السرية البغدادية ، واستقر في نفسه ان يسافر ويترك بغداد ، وهكذا فالاقصوصة لا تريك الا فتى مضطربا قد خلط عليه كل شي فلم يجد بدا من النكوص على اعقابه وان يستغفر اباء ذنوبه ليعود الى كتفه مرة ثانية ،

لقد كان السيد صادقا في تصويره ذلك اليأس الذى ران على نفسه واخذ عليه سبيل العمل وامكنه ان يعدى القارئ بتلك الحيرة التي اصابته ١٠٠٠ لم يعمد السيد الى التوجيه وبث الحماس وخلق المواقف التي تصور التصعيم لنيل المراد وذلك مأخذ يو خذ عليه ٠

اما اتصوصة انقلاب فقد انعدمت فيها الحركة وجمدت عند حال واحدة تمثل الزوجة قد هيأت لزوجها "اكلة سمك" تستعجله على الذهاب الى المائدة ولكن الزوج مشغول باشيا كتبرلا يستشف منها القارئ مبلغ اضطرابه وبعده عن خطة منظمة يستطيع العمل على ضوئها .

واستهل "جماح هوى " بالحديث عن جميل سالم الطالب الذى وجد نفسه مضطرا الى الشخوص الى حيث يقيم خاله واسرته بعد ان

<sup>(</sup>۱) محمود السيد ، "الطلائع"، ص ١٠٠

اغلقت المدرسة ،ثم يترك هذا الحديث ليستطرد الى الكلام عن احسد اساتذة المدرسة يعف ميوله ، ويخبرنا عنه ، انه مدرس فذ مغرد بعذهبه الاجتماعي فهو يعتنق المذهب المادى الذى كان الدكتور شبلي شميل مسن اول الدعاة اليه في الشرق العربي ، وهنا نقطة الضعف عند السيد ، اذ يعمد كثيرا الى الاعلان عن مدى اطلاعه كاني به يريد ان يمحو عن نفسه وصمة الجهل وقلة الاستعداد التي لحقت آثاره الاولى ، ونهاية الاقصوصة غير منطقية اذ كيف يتسنى للفتى ان يحظى بالفتاة كل الحظوة عن طريق غير شرعي وهي ابنة خاله ، وماذا يريد المحب معن يحب غير ان يكسون غير شرعي وهي ابنة خاله ، وماذا يريد المحب معن يحب غير ان يكسون غير شرعي وهي ابنة خاله ، وماذا يريد المحب معن يحب غير ان يكسون عربيا من حبيبه ، وغير مغهوم ان تصبح القبلة عنده ضربا من اللهو والعبث هريبا من حبيبه ، وغير مغهوم ان تصبح القبلة عنده ضربا من اللهو والعبث هريبا من حبيبه ، وغير مغهوم ان تصبح القبلة عنده ضربا من اللهو والعبث

تقع الاولى في حب السكران هذا ولكنه يريد ثمنا لمبادلتها الحب فتبعث اليه بالثمن و الكله في بضعة نفسه ويعلم في اية هوة قد تردّى و ويكتب "رسالة الهجر" وفيق عامر ردا على رسالة عشيقته "سليمة احسان " يعدد فيها اخطاءها ويظهر لها انها لم تكن تحبه حقا وانسا كانت تخدعه و

والبطلة الثالثة في "او تسهرين؟" مغنية تمت الى الفن بعلـة ولكّنها في الحقيقة بغي بروحها يهمها ان تجمع من المال اكبر مقدار لانه على حد قولها "ان اللائي يحترفن الغنا" اذا ما قعدن عن العمل يوما لم يقل لهن احد من عاشرتن واحببتن من الرجال ؟ ولكن كم من الدراهم ربحتن " ولكنها لم تستطع ان تفعل شيئا مع صاحبها هذا الذي كان يلهو ويلعب بها ، واراد ان يسخر من تظاهرها بالعفة امامه " .

ان كانت "سكران " تمثل ثورة الرجل وندمه الشديد لكرامته " المهدورة فاننا لا نتيين مغزى صحيحا "لرسالة هجر" و "اوتسهريسين " اضافه الي الحوار المتكلف والصور المشوشة التي قدمها عن المرأة مما يدل على ضحالة في فهمها وقلة تجربة ،

اما "نكتة العمامه " فهي حكاية يرددها البغدادينون ويكثرون من ترديد امثالها ، ليس للموالف فيها من فضل غير فضل السرد ، (١)

#### - 1 -

و " في ساع من الزمن " هو اخر كتاب للسيد به ختم حياته الادبية واستقبل وجه ربه الكريم ٠٠٠ ضم ثمانية اقاصيص .

منها "عاتكة" وهي تصور مآسي الطلاق و لقد كانت امرأة شريفة ناعمة البال حتى طلقها زوجها فعلق بها الشابط صالح ، وكان حبهما بريئا طاهرا ولكن صالح بحكم منصبه كضابط في الجيش مرغم على التنقل من مكان لاخر وهذا يضطر عاتكة تحت حكم الحاجة الملحة الى القوت وعدم اقبال الراغب في الزواج منها لما ذاع من علاقتها بصالح : الى سلوك الطريقة المحوجة ، وتهيئو الاقدار لهما لقا العد اربع سنوات فيرى صالح اى رغام تمرغت به "عتوكه".

ان الغارق بين هذه الاقصوصة واقاصيصه السابقة كبير فالسرد فيها طبيعي كما وفق في تصوير المرأة البغي توفيقه في ابراز عواطف الرجل وانفعالاته ولكن القسم الاخير الذي الحقه كأنه فصل ثالث مقحم على كيان الاقصوصة لا فائدة منه يمكن حذفه دون اى مساس بجوهر الاقصوصة .

واما ما حكام في "الدفتر الازرق "فهو من باب القول المعاد ،
اذ طالما سمعنا امثاله في "الطلائع" وفي "جلال خالد"، وان تميز هنا
بثورة على قبود الوظيفة اذ اعتبرها عبودية مطلقة ، كما ان نظرته الى
الحياة قد ازدادت سوا ، فهو يرى في الناس والوظائف تفاهة وعبئا ،
وذلك مفهوم مغلوط وانهزامية لا مبرر لها فقد يستطيع الانسان ان يسدى
اجل الخدمات الى وطنه عن طريق المنصب ،

و تجرى حوادث "بداى الفايز " في محيط قبلي صارم يأخذ بشريعة

<sup>(</sup>۱) اعاد طبع هذه النادرة في كتابه " في ساع من الزمن " بــزيادة قليلة .

الثأر ويرى السكوت عنه عببا ما بعده من عبب ، لذا عزم بداى على ان يأخذ بثأر اخيه من قاتله "جسام" في التولما سمع الشيخ يقول له "وبلك يا جبان! هل يرفع انفك فيميزك عن اخوتك الطائعين هو لا خنجرك المفضض هذا ؟ ولاى كريهة تحمل هذا الخنجر وتلك البندقية التي تعلقها بالسورة؟ واين كان هذا السلاح يوم قتل جسام اخاك عباسا ؟ ولهاذا لم تثأر له حتى الان ايها الجبان الذليل ؟!"

تلك الكلمات كانت بمثابة الصاعقة نزلت على رأس بداى ، لقد نعلت في نفسه ما لم تفعل العصا التي ضربه بها الشيخ ، آجتاز النهر حيث جسام وقبيلته يعملون على تقوية المداد ، وانتظر الليل ليشفى غليله ولكسن النهر ما لبث أن حطم السدود ، فاستغاث الناس وعمت القوضى ، وطفق بداي يعاون اسرة جسام ويحمل لها اطفالها وبعد أن صاروا في مأمن قال بداى : هلا عرفتني ؟ أنا خصيمك طالب ثأر عباس؟ وكادا ينخرطان في قتال دموى ، لكن بداى ما عثم أن قال : أذهب الان ، مع السلامة ، خلصت ولكن لا تنس أن لك ساعة أخرى ،

لا شك ان الغملة التي بدرت من بداى تدل على خلق رفي و تغيم تام لمعنى الشهامة والعفو عند المقدرة ولكتي اخشى ان يكون ذلك مستبعدا حدوثه اذا قيس على ضوء صرامة رجل العشيرة واندفاعه في طلب الثار ، وكاني بالقاص كان شديد الحرص على الا يسفك دم احد فخلق ذلك الوضع المسرحي المتكلف الذي جعل بداى المندفع لطلب الثار ينقلب معينا ومساعدا .

اما هذه اللغة التي تحدث بها الشيخ وخاطب بها بداى جساما فقد كانت عربية قصيحة اكثر ما ينبغي وهذا مها اضر بفئية الاقصوصة ولملهمد بها عن المحيط القبلي .

نشرها في جرائد محلية بغلب عليها الايجاز المخل وتشبع فيها النادرة الغذة والمفاجأة الغريبة مثل اقصوصتي "شكوى"، و"عبد اللطيف بك". (١) لقد كان محمود السيد يسبغ على ابطاله صفاته الخاصة وتلتقط

مخیلته من مجری حیاته موضوعات لقصمه · لهذا تجد ابطاله حائریـــن یائسین لا یحسنون عملا ·

وقد تمتع الرجل بشهرة واسعة لم يحظ بها كاتب عراقي حستى اليوم ، فقد عرفته صحف البلاد العربية وكتب عنه الكثيرون فقد قبل فيه "ان مو"لفاته القصصية تمتاز بوضوح الفكرة وسمو الاسلوب ونبالة الغرض الذى ترمي اليه ، وهو معدود في طليعة الشباب العربي الذين اخذوا على عاتقهم تحرير ادابهم من ربقة التقاليد الغثة البارزة وتطعيمها بالافكسار الحديثة النبيلة "، (٢)

كما اشار اليم البروفسور كراتشكوفسكي على انه من رواد الفن القصصي في العراق . (٣)

وقد وصفت محاولات السيد القصصية بانها لا تقل عن تلسك المحاولات التي نراها في كتابة الاقصوصة في مصر ولبنان .(١)

ان مواهب السيد "قد تفتحت على صور حاشدة موحية تصدر عن الشعب آلاسا وامالا ٠٠ وقد امدت هذه الصور فناننسا باحسن اثساره

<sup>(</sup>۱) نشرت الاولى بالبلاد، العدد الاول سنة ١٩٢٩ ، ونشرت الثانيسة في الصحيفة نفسها في العدد الثاني سنة ١٩٢٩ .

<sup>(</sup>۲) محمد امين حسونه ـ محمود السيد ـ نقلته جريدة البلاد عن مجلة الصباح بعددها ۱۰۵۷ علم ۱۹۳۷ .

 <sup>(</sup>٣) اغناطيوس كراتشكوفسكي ، "في الادب العربي الحديث " ، الرسالة ،
 المجلد الثاني ، ١٩٣٦ ، ص ١٨٠٨ .

<sup>(</sup>٤) اسماعيل ادهم ، "توفيق الحكيم " ، ص ٥٠ ،

القصصية \* . (١)

ومما لا ريب فيه ان الحس الوطني الذي كان يجيش في نفس السيد عارما قويا، قد وجد له خير متنفس في آثار م الادبية المختلفة ، تلك الاثار التي كانت اللبنة الاولى في صرح يعمل كتاب اليوم على تشييده .

<sup>(</sup>۱) عبد القادر البراك ، "اعلام من الشرق " ، ص ۸۰ ·

## الغصل الثانيي

# ذو النون ايوب <sup>(۱)</sup> (۱۹۰۸ ــ

أيوب من أغزر القصاصين العراقيين نتاجا ، فقد أخرج الى السوق أثنتي عشرة مجموعة ، بالاضافة الى قصتين أخريين : هما "الدكتور أبرهيم " و"اليد والارض والماء " .

وله ضريقة غريبة ينفرد بها عن سواه من الكتاب، نقد يضم ني المجموعة الواحدة اقاصيص متشابهة ويشتق من موضوعها الواحد اسما يطلقه عليها · نفي "رسل الثقافة" مثلا يقصر حديثه على الفئات المشتغلة بحقيل التعليم ، معلمين ورجال ادارة ، ولم يستثن من ذلك غير مجموعته الاخيرة "صور شتى " .

ولعل تلك الحقيقة تلقى بعض الضوء على نوع الادب الذي يمارسه

X

(۱) ولد أيوب في العوصل سنة ١٩٠٨ من أب تأجر متوسط الحال وأم ذات صلة قربى بالقبائل المحيطة بالموصل ·

بدأ تهذيبه في الكتّاب على الطريقة القديمة ثم نقل الى مدرسة الهلية سآهم ابوء في تأسيسها بعد الاحتلال الانكليزى لمدينة الموصل ، واكمل دراسته الثانوية فشد الرحال الى بغداد / ودخل دار المعلمين العالية في اول تأسيسها وتخرج فيها مدرسا مختصا بالعلوم الطبيعية والرياضية ، كان مولعا بقرائة القصص المترجمة والموضوعة بالعربية وقد قال عن نفسه ؛ أنه كان يلتهم في اليوم ما يقارب ٣٠٠٠ صحيفة ، وكانت قصص جرجي زيدان التاريخية وروكامبول او ما قرأ ،

رشح نفسه للنيابة مرتين فاز في المرة الاخيرة · واخر منصب شغله في وزارة المعارف ، مديرية مدرسة الفنون الجميلة ·

الترجمة مقتبسة من مخطوط يحتفظ به الدكتور محمد يوسف نجم .

ابوب ، والدوافع التي تعتمل في نفسه وتستأثر بوجدانه اكثر من سواها ، قال في مقدمة مجموعته الاولى "رسل الثقافة": "في يقيني ان اعظم مهمة يجب على الادباء ، القصصيين منهم على الاخص ، ان يضطلعوا بها ، هي اعطاء صور صادفة لما يقع تحت ابصارهم من حوادث عجيبة وشخصيات غريبة وانظمة وقوانين حكومية او شعبية ، يدخل ضمن ذلك تلك القوانيين غير المكتوبة التي يخضع تحت تأثيرها المجتمع وينفذها غير خائف عقابا او راجيا ثوابا " ، (١))

وهو يدرك تماما ان ما يطرق من موضوعات يتناول مكانا معينا وزمانا معينا ، وابطالا يستطيع العراقي ان يضع يده عليهم بسهولة ويسر كبيرين ، ولهذا تراه يفضل الكتابة عن الماضي ، وما الماضي في عرف دول الغابرين واسلاف الدهور ، بل الماضي هو تلك الساعة التي انفرط عقدها من حياتك في اليوم الواحد ، وذلك تهرب لطيف وظرف وسخرية بارعتان ، لان الكتابة عن الحاضر "تعنى عند البعض التدخل في السياسة ، فالكاتب او المتكلم عن السياسة الحاضرة يوصم بما يشين ، كشيوعي كافر او ملحد زنديق او عدو للعروبة " . (٢)

ثم يعضي ليبرهن على أن أبطاله لا يعيشون خارج كتبه ليسكت كل مغتاظ الا " أولئك المتأبطين عنوزا أو جمالا " . (٣)

والحق ، أن أيوب قد علق إلى الواقع بقوة ، فلا يستطيع لــه مزايلة ، فهو عالمه الذي يضطرب فيه رحيبا متسعا ، وهو هوايته الفريدة ، اخلص لها الاخلاص كله وتغانى في خدمتها ، وحسبك دليلا على هـــذا الاخلاص كله وتغانى في خدمتها ، وحسبك دليلا على هــذا الاخلاص : أن أيوب بعد أن سلخ عشرين عاما ونيف ، يكتب للناس ، لم يطرأ أي تبديل على نزوعه للواقع المجرد فانت عندما تخلو الى مقدمته

<sup>(</sup>١) ذو النون ايوب ،" رسل الثقافة " ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ه ٠

 <sup>(</sup>٣) مثل عرائي دارج "اللي تحت ابطه عنزيبتغج" اي ان الانسان ذا
 الدا" اذا وجد من يتحدث عن نوع دائه ظن الحديث تعريضا به .

"الادب ومجالات الاديب" تجد تلك النظرة نفسها يرددها باستمرار ، وان حدث شي من التطور ، فذلك التطور مقصور على اسلوب الكاتب وادائه ، فقد صغا وعمق وارتفع قليلا عن اسلوب الصحافة المبتذل ، يقول : "الاديب هو ابن الحياة البار فلا غرو ان تهبه الحياة من القوة والنشاط ما يساعده على النضال المستمر والكفاح الشديد في سبيلها لا يتذمر ولا يتأفف ، صبورا جلدا . . . واذا شقى الاديب من جرا ادبه فغي شقائه هذا سعادته ، وان تعب فغي تعبه راحته واذا ما شاخ فغي شيخوخته شبابه " . (١)

وهو يرمي الى غاية ما برح يعيط اللثام عنها في كل مقدمة ، وفي كل اهدا " ، مهمة المربي الحريص على مستقبل طلابه وتابعيه ، يريد لهم النور ، يكافحون من اجله ، ويريد ان يعشقوا الحرية ويسعوا اليها حثيثا من غير هوازة ، يريد ابطالا "متسلحين بالعقل والمنطق والجرأة في حربهم على الباطل حتى انهم ليبصقون في وجه الطغاة ، حماة الباطل ، وسيف هوالا الطغاة مشهر فوق رقابهم " . (٢)

واغلب الظن ان الرجل لو اتيح له ان يتحرر من ربقة الوظيقة لينصرف الى مبوله الخاصة ، لما رضي بغير الصحافة مهنة له ولصير من مادة كتبه مقالات افتتاحية تنتظم في ابواب السياسة والاجتماع ، ولكنها احكام القدر واحكام الرياح التي لا تخضع لمشيئة الربان في مجراها .

- 1 -

وتضم مجموعته "رسل الثقافة "ست اقاصيص تناول فيها وزارة المعارف ورجالها وكان الكاتب يخشى ان يصنع به المعلمون ما صنعوا بشارلس دكتر عندما كتب قصته الخالدة " اوليفر تويست " . (٣)

اولى اقاصيص المجموعة "البيك المثقف" · تتناول الواقع بصراحة ·

<sup>(</sup>۱) ذو النون ايوب ، " صور شتى " ، ص ٧ ٠

 <sup>(</sup>٢) المرجع السابق "مقتبسة من كلمة الاهدا" في الصفحة الاولى ."

<sup>(</sup>٣) ذو النون ايوب ، "رسل الثقافة " ، ص ٧ .

وذكر الكاتب : أن القارئ سيتردد في اعتبارها قصة من صنع الخيال واحسبه سيقول بانها تقع كل يوم ، ولكن لا أريد منه أن يقول ذلك فمجرد قوله هذا سيحملني مسوولية لا طاقة لي على تحملها .

وهي تمثل شابا مخلصا في واجبه ، ومع ذلك فقد تخطاه الجميع فلم يجد بدا من أن يخضع لمتطلبات الوضع ، فأنساق مع تيار الفساد ونال بغيته : من جاء عريض ومنصب رفيع ولقب البيك المرموق ، ولكن ضميره لم يمت مرة واحدة ، أذ ظل فيه بعض الذما ، لذا أراد أن يعين "ناظم " احد الاكفاء في منصب أدارى لكن عوامل السوء وعقارب الانانية قطعت عليه السوء فاضطر أن يتراجع ،

والاقصوصة هذه خير ما في الكتاب يزينها الصراع بين الخسير والشر ، ولكن مما يو خذ على الكاتب انه يذكر الواقع مجردا مع انه يهدف الى الاصلاح ، فخضوع الشبان لعوامل الفساد وسهولة انصرافهم عسن مثاليتهم ومبادئهم امر معيب لا يصح ان تختتم به قصة او اقصوصة ، ويلاحظ ان هنالك زيادات حشرها الكاتب ، واعظا ومرشدا مثل خطاب رئيس الجامعة ، ولا ترتفع "بقلاوة" الى مرتبة الاقصوصة مطلقا وليس فيها غير

النادرة اللطيفة المستمدة من عبث يعض المعلمين .

"والسيد عبيد في لهوه" تمثل معلما برما بحياته التعليمية فانشأ يشاغب ويحدث فوضى واضطرابا بين المعلمين حتى انتهى به الامر الى ترك مهنته ومزاولة الصحافة .

واما "سيرة وسيرة" فتكاد لا تخرج عن مضمون البيك المثقف وهو يعقد فيها مقارئة بين سيرة دأبها الجد والمثابرة واخرى تبحث عن طرق ملتوية للوصول الى غايتها ·

وبعد أن يسهب في عرض الصور البائسة لوزارة المعارف يختتم مجموعته بقوله : "هكذا كانت وزارة المعارف العراقية منذ عدة سنوات ، أما الان فيقال أنها عنوان الكمال والنظام وطعلى غير المصدق الا أن

يسأل ويحقق \* . (١)

#### - 1 -

وتعجبني صراحة المواف في مقدمة مجموعته "صديقي" ويقول:
"لقد اسببت هذه القطع الادبية قصصا ، ولكتي اشك في ميلك ايها القارى الى هذه التسمية ، أذ ستقول ؛ ابن الابطال الذبن يثيرون الاهتمام ؟ ابن الحوادث الغريبة ، والنتائج الجميلة ؟ ابن الخيال الغريب والوصف العجيب " . (٢)

والاعتراف بالخطأ فضيلة · فمن الصعب ان تكون هذه الصور الباهتة والخطوط المتداخلة وغموض الشخصيات وانعدام الوحدة وفقدان الاثر ، مما يمت الى فن الاقصوصة بصلة قريبة او بعيدة ·

في "نهاية" يعرض لنا شيخا في السبعين من عمرة يحتسى الخمرة ويدمنها ولا يجد في ذلك ضيرا فهو خير من الشيخ مسعود المرابي الذى يودى الفرائض، ولكنه يرهق الناس برباه، وهو خير من الشيخ صالح الذى دعا الى غلق المدارس، فهما واضرابهما ذئاب يرتدون جلود الحسلان، وعلى اساس تلك النظرة السطحية التي يقول بها كثير من العامة يبرر موقف الشيخ من الخمرة، ويهيى "الكاتب لهذا الشيخ الفيلسوف ميئة من نسوع غريب ،اذ اشترى قاربا وحمل به شيئا من شراب وثقلا يربطه برجله ، ودوا المخدرا يزرقه في جسمه وتتم تلك الميئة على هذه الصورة التي تجافي الواقع كل المجافاة،

ولعل "عندما تثور العاصفة" خير ما في الكتاب لانها تعرض لنا كفاحا فذا في اطار من الحس الفكاهي الهازئ بالمجهول والساخر مسن مواضعات الناس ، واعتبارهم بعض الاعمال الحرة غير مشرفة ، الى جانب تلك الروح الجميلة التي يتحلى بها البطل الذي لا يبخل على احد بعون

<sup>(</sup>١) ذو النون ايوب ،" رسل الثقافة " ، ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) ذو النون ايوب ،" صديقي "، ص ه .

في احرج الساعات.

وفي "نشيد النسور" يضطرب القاص بين امور كثيرة ، يسوق حوارا بينه وبين "صديقة صاحبه" عن الغيرة والحب ، ثم يهبط الجندى الطيار وينضم اليهما في مشرب كانا يحتسبان الخمرة فيسه ، ويبادرهما بقوله "اذن فقد انتهزتما فرصة غيابي لتشبعا مغازلة ايها الشقيان" ، ثم يطلبان اليه ان يحدثهما عن شعوره وهو في اعالي الجو يرسل الموت الزوام على الاعدا ، وحالما ينتهى من حديثه هذا يعود الى طائرته لكيلا يرجع ابدا .

لقد اخفق المواف في ابراز اية عاطفة ، فعاطفة الحب والوفاء والغيرة لم تكن واضحة المعالم ، وقد ساقها في اسلوب خطابي اداره تارة على لسانه وطورا على لسان صاحبه وثالثة على لسان النسر ، كما ان جو الاقصوصة يخيل للقارئ انه في ميدان حرب فكيف اتفق وجود عشيقة الطيار وصيديقه في ذلك المكان ، وهل يعقل ان يغيض النسر في حديث عن اعماله و بطولته في تلك الساعات الحرجة الباقية من حياته ؟!

\_ " -

ويبدأ مجموعته "برج بابل" بعقدمة ، يقول فيها ان شعب هذه الارض خلق شاذًا ، وهم انانيون متعردون على ابائهم ، وعلى ابنائهم ، وعلى حكومتهم ، وعلى ربهم ايضا ، ثم يسوق نبو ق ينسبها الى التوراة "وهي ان الله قد خاف من اتحاد هذا الشعب فحكم عليه بالتبليل الابدى (١) ثم يكشف عن حجبه الشديد من هذا القطر قائلا "فيالك قطرا ما اعجب تاريخه ، وما اغرب حاضره وما اغمض مستقبله ، ويا لك شعبا ولد في تاريخه ، وما اغرب حاضره وما اغمض مستقبله ، ويا لك شعبا ولد في الشذوذ ، وترعرع في الشذوذ ، فجا ت اعماله شذوذا في شذوذ ". (٢)

<sup>(</sup>۱) دُو النون ايوب ، " برج بابل " ، ص ٧٠

<sup>(</sup>٢) العرجع السابق ، ص ؛ ٠

ولا اشك ان الكاتب اطلق هذه الاقوال في فترة غيظ شديد ، اذ انها لا تستند الى واقع تاريخي اوتتهض به حجة مقنعه .

في "قاعدة البرج" نجد "قاسما" المشرى قد بدد ثروته كلها ، ولم يكتسب من ذلك غير جاه عريض وسمعة سياسية ،حط بغداد ليستغل ذلك الجاه في الحصول على كرسي نيابة ، ويتصل "بعارف" الذى امتهن الصحافة لانها اخر ما يستطيع الاحتيال به على كسب العيش، ويتصل ايضا بالشيخ حسن الذى يرى في الدين اساسا لكل شيئ ،وقد سهر الليالي ليدرك المعالي ، ولكته عرف بعد حين ان المعالي لا تنال على موائد القمار وفي حفلات الرقص والانس والحبور ، فخلف ذلك ثورة جامحة في نفسه ومضى ينبه الناس الى هو"لا الذين لا خلاق لهم ولا وطنية ولا مبدأ ، وكان مكان اجتماع هو"لا الثلاثة "مقهى سلطان" ضمهم حب السياسة والحديث في رجالها ، وكان من الطبيعي ان يندس بين هذه الاوساط جاسوس او جاسوسان لتسقط الاخبار ، ويحدث كثيرا ان ينضم الى تلك الحلقة اخر غريب يدفعه حب الفضول ليسهم فيما يدور بين القوم ،

تلك صورة يزينها انها منقولة بامانة وصدق عن وضع لا يزال قائما ، فغي مقاهي بغداد ، يحتشد الناس حشدا يخوضون في مختلف الموضوعات، ولكتها صورة ينقصها الجمال فهي لا تهز النفس لخلوها من عنصر الحياة الذي يغيض على الاقاصيص روعة وجلالا ، تقرأها فلا يستأثر باهتمامك شيء جديد فكأنك تمر على منظر تألفه كل يوم ،

وتطالعنا "انتقام " بعقارب الحسد تنهش قلب حامد لان صديقه "اسماعيل " اصدر كتابا يدعو الى اصلاح اللغة وتيسيرها ، يقول "حتى اذا ما قلب الصفحة الاخيرة منه باصابعه المرتجفة ،احدث الورق حفيفا ،كان وقعه في نفسه كوقع فحيح ثعبان مهلك ، وما كاد ينتهي من قرائة الكلمة الاخيرة حتى قذف بالكتاب الى نهاية الغرفة ،قرب حذائه ،وانكمش على الديوان ، واغمض علينية قليلا كمن يبعد عنه شيئا مرعبا او يستريح مسن عمل متعب ، لقد آلم حامد ان ينتج اسماعيل وتذيع سيرته في الافاق ، لقد

كانا زميلين في المدرسة ولا زالت تربطهما وشائج من الصداقة المتينة ، لقد كان رأى حامد في الكتاب حسنا واطرأه امام اسماعيل ونعته بانه عمل عظيم • ولكن بلايل حامد لم يقرلها قرآر ، حتى ينطلق الى مجلس سيف الدين استاذ اللغة الكبير حيث يجتمع ادبا البلد وعلماؤه وتلامية هؤلا ، ويجرأ عن الكتاب جرا ، فسمع من المثالب في شخص اسماعيل وكتابه ما اثلج صدره • فبارح ندى القوم وهو شاعر ان ثقلا قد ازيج عن صدره •

ان موضوع الاقصوصة قد يستكشف حنايا النفس وخباياها ليعلس ما تنطوى عليه من نفاق ، وما تضمره من حقد وحسد يغطيهما ستار شفاف من النفاق والرياء ، وقد بدأ القاص بداية حسنة ،خلاف ما جرى عليه من استهلال اقاصيصه بعقدمة سياسية او اجتماعية تفسد عليه فنية ما يكتب ، ولكن ان فاته ان يفعل ذلك في الاول فلم يفته ان يضمن الاقصوصة من العظات وضرب الامثال ما يجعل القارئ يشعر انه امام منبر قد ارتقاه واعظ ومرشد ، قال : "ولم تظهر على حامد اية علامة تدل على استنكار هدف التم التم التي يعلم ان صديقه برئ منها براءة الذنب من دم ابن يعقوب ، وقد غفل عن قوله تعالى "ان العلاة تنهى عن الفحشاء والعنكر" وقوله تعالى "ولا يغتب بعضكم بعضا ،ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه " ونسي الحديث النبوى الشريف "الساكت عن الحق شيطان اخرس" ، كما ان التحليل الذي ورد في الاقصوصة جاء سطحيا قصيرا ،

ولكن ان فاته التوفيق في "انتقام" فقد اصاب حظا وافرا من النجاح في اقصوصة "عاصفة وصداها"، فهي خير اقاصيص المجموعات الخمسة السابقة ولعلها من اجود ما كتب "ايوب"، تصور نوازع نفس تضافرت عليها عوامل الفساد ، لقد كان توما صاحب مبدأ ثابت انتهى الى حـزب واخلص لمبادئه ، وكان لسانه الناطق في "جريدة البرهان"، استدعاء رئيس الحزب وشكره وابدى رغبته في تعيينه وزيرا ، لولا مسيحيته ، فقد قسمت المناصب بين طائفتي البلد الكبيرتين ولم يحسب لمثل حالته حسابا ، حرّ في نفس توما ان يحرم من منصب مرموق لائه مسيحي ، آلسه

ذلك كثيرا وشعر بعطف غريب على اتباع طائفته ، بدأ يساعدهم بما يملك من نفوذ فتقدم كثير من المسيحيين في مدارج الوظيفة ، ولكن السرجل ضعف ايمانه بالمبدأ ، فانشأ يتقلب ويويد من يجد فيهم القوة ، استغل اعدائه الامر ورموه بالشعوذة والدجل وعدم الاخلاص ، وكان يكيهم ان يعيدوا نشر مقالاته المتناقضة لينالوا منه كثيرا ، ، وقد نشأ توما نشأة دينية ، اذ قضى ثلاث سنوات في مدارس الكهنوت ، فكان داقما يتصور المسيح حافيا يسير ورائه اتباعه ومريدوه وكلهم من الدهما يمسح دموعهم ويخفف آلامهم ويقتل في نفوسهم الانانية والحقد ويعلمهم كيف يموتون في سبيل الايمان ، فكان كثيرا ما يقف خاشعا امام صورة المسيح ، يتلواعترافاته ويقر بذنوبه ، ومما زاد في روعة الموقف انفجار عاصفة صحبها رعد وبرق وصواعق ومطر ثقيل ، تهدمت من جرائه بيوت ثلاثة وقد اصاب حجر رأس وصواعق ومطر ثقيل ، تهدمت من جرائه بيوت ثلاثة وقد اصاب حجر رأس ابنه ، فتصور ان ذلك عقاب رباني لجرائمه ، ولكن الطبيب طمأنه وأكد آله ان الطفل سيلهو ويلعب عند الصباح ، وفي الختام يصلصل جرس التلغون ان الطغل سيلهو ويلعب عند المباح ، وفي الختام يصلصل جرس التلغون واذا به بالرغم منه يجيب الندا الإيجاب ليجتمعوا ويدبروا امرا لاسقاط الوزارة ،

لقد وفق الموالف في تصوير شخصية توما ، كما اجاد في تحليل الدوافع التي تضطر الانسان في الجو الخانق ان يغير مبدأه ، ولم يقحم في الاقصوصة ما يشوش رسم الشخصية الرئيسية ، وكان اسلوبه مواثرا خلا من صيغ الوعظ ، اضف الى ذلك الجو العاصف الذى زاد في زخصيم الانفعالات واضطراب العواطف ،

وفي الكتاب "زيئة الحياة الدنيا" و"نحو القمة " بطلها الدكتور ابرهيم الذي يعود اليه الموالف ليكتب عنه قصة كاملة بعنوان " الدكتــور ابرهيم " •

واما "الدكتاتور" فتمثل شخصية عسكرية استولت على الحكم بطريق القوة ، وانتهت حياتها برصاصة ثمنها عشرة فلوس وهي لا تعدو كونسها مقالة اجتماعية ،

اراد ايوب في مجموعة "الكادحون " أن يلقى ضواً على بعض ما يعانيه الموظف ، و "النوخذه "، (1) و "الفلاح " الذى تغتصب ارضه ويهتك شرفه ، وابن العشيرة الساذج الذى تغرقه التقاليد حتى يصبح عبدا لها ، وتسي كلمة الشيخ عنده تنزيلا من التنزيل ، ومثل ذلك "الثائر" و "حلم المعيدى " ،

اما "الارا" الهدامة " فقد كشف عن مبلغ غبا" البعض او تغابيهم حتى ليعتبروا الكلام في الحق والحرية والمساواة جريمة يعاقب عليها ، لانها في عرفهم مبادئ هدامة ،

يبتدئ اقصوصة "النوخذه" بالحديث عن موظف ابتلى بالنقل كل حين ، لانه صاحب مناعة اخلاقية ، فهو لا يمارى ولا يتملق احدا ثم يسهب في الحديث عن المدينة التي نقل اليها مؤخرا ، وكان في احد الاسيات يستمع مع صديق له الى اسطوائه "لشيليابين" ، وقد اعجب صديقه بحنجرة هذا المغني النابغة ، واعجب بالنغم رغم عدم فهمه مضمون الغناء ، وكان صوت شيليابين يلعلع في هذا الجو الساكن ويذهب الى مدى بعيد وهو يغني نشيد نوتية الغولكا ، وهم يسحبون سفنهم المثقلة بالحبوب بويصادف أن يتعرف بالنوخذة نعيسور الذي يمتهن سحب السفن ، وتزداد علاقتهم وثوقا على مر الايام ، ثم تهي له الاقدار مشاهدة مصرع نعيور واسرته غرقا في مياه النهر ، بعد ان اصطدمت بهم السفينة بالجسر العائم ،

بالرغ مما ني هذه الاقصوصة من حسن انساني وواقع مرير فان السرد غالب عليها · وقد كان حديثه موزعا بين الموظف والنوخذة ، وعرج خلال ذلك الى بحث اجتماعي يتعلق برجال الدين ومدى سيطرتهم على هؤلاء إلعامة مما اكسب اقصوصته هذه صفة المقال ،

اما الاقاصيص الثلاث: "الثائر" و"المشتقة " و "حُلم المعيدي "

<sup>(</sup>١) تعنى ملاح السفينة .

فكلها تتناول حياة رجل العشيرة ، وما ينتابها من ظلم وخضوع اعسى لأوامر الشيخ ، وقد تطرق في "اقصوصة الثائر" الى حب اجده منافيا للواقع ، وهو اقرب الى الرومانس السينمائي منه الى حقيقة القبلى واحتشاه ، قال : "وكان ابوه مشغولا عنه ، فقد كان ينتهب بنظراته قامة امه الهيغا" ، فقد بدت قامتها رشيقة مثيرة في ثوبها الخفيف "الشالة" فانطلق فجاة يغني "حدرج يا شاله شمس اوكمر وانجوم حدرج يا شاله " مدرج يا شاله شمس اوكمر وانجوم حدرج يا شاله " مناف فراعه السعرا" حول خصرها الاهيف ، واعتصره حتى كاد يحطمه ، ولم تستطع الزوجة ان تتخلص من شر تلك النوبة الغراميسة المفاجئة الا بعد ان هددته بانها ستعضه اذا لم يتركها فتركها بعد ان عض شفتها الموشومة " ،

ويقول في "حلم المعيدى" ان الامانة تدعوني الى التصريب بانها ،اى "حلم المعيدى" وضعت على نمط اقصوصة غربية لكاتب كبير ولكن الشيطان قد انساء اسمه ،

\_ 0 \_

واصدر في سنة ١٩٤١ مجموعة "حيات" ، يقول في مقدمتها "ان مثل من يتوهم ان الامراض الخلقية والنفسية اقل فتكا بالبشر مسن الامراض الجسمية واهون منها شرا ، كمثل رجل اطرش اعمى وسط غرفة مسدودة النوافذ ، مقفلة الهاب لا ينفذ اليها تفخف من ريح او نفحة مسن نسيم ،قد حالت جدرانها بينه وبين عالم تكتسحه عواصف هوجا وزوابع مدمرة ،اذ ليت شعرى ، كيف يسوغ له العقل والمنطق ان يحسب وافدات التيفوئيد ، والملاريا ، والطاعون ، والكوليرا ، خطرا لا خطر بعده ، وهو يرى بام عينيه سيول الدما الجارية ، ويسمع باذنيه هديرالمدافع المصمة المهلكة ، ويشاهد الالوف والملايين من بني البشر اصحا ، اقويا ، يدخلون

<sup>(</sup>۱) حدرج : تعني تحت ، والقروى لا يلفظ "شاله " بل يجنح الـــــى الاساله فيقول "شيله" ·

ابواب الغنا و زمرا ، كل ذلك بسبب نوبة جشع قد اصابت مجتمعا سن المجتمعات او وافدة غرور قد انتابت عددا من الناس (١).

وكاني بايوب يريد ان يشعر القارئ بانه لم ينحرف عن خطته التي سلكها في مجموعاته السابقة ، فهو ما زال يعتقد ان امراض الخلسق والنفس اشد فتكا ، واعظم اثرا ، وان كان قد شط قليلا فكتب في امراض البدن ،

وهو في "ملاريا" اشبه به به وول ذهب يتحرى فارسل تقاريسر الى دائرته ، كانوا اربحة في حملة لمكافحة الملاريا في اوساط الفلاحين . لقد كانت وجوه هوالا الفلاحين هزيلة ، لونها اصغر فاقع يسو الناظرين . للموت والفنا اثر يبدو في كل قسمة من قسمات تلك الوجوه ، وكانسوا ينظرون اليهم ، كما ينظر انسان هالك الى اله قدير رحيم "وليست لهم من شكوى غير رجيدة "وكان الجميع مصابين من غير استثنا ،

ولست استطيع ان اصف "الملاريا" هذه الا بانها تقرير مسن تقارير مفتشي الصحة بعث به الى دائرته لتتخذ بحقه ما يستلزم الامسر اما في "مناعه" فيعود الكاتب الى موضوع سبق ان طرقه في اقصوصة سابقة عنوانها "انتقام" في "برج بابل" وقد يتبادر الى الذهن لاول وهلة وبخاصة بعد الفراغ من قرا"ة "ملاريا" ان "مناعة" يقصد بها المناعسة المرضية ولكن الامر غير ذلك و اذ نفاجاً باصدقا وينفسون على صديقهم الشاعر شهرته وذيوع اسمه ، بعد ان نشر ديوانه الثالث فيتعمدون ان يذكروا له ما يسيئه من ذم الناس ونقدهم لديوانه ويكتمون عنه مقالات يذكروا له ما يسيئه من ذم الناس ونقدهم لديوانه ويكتمون عنه مقالات الاطرا" ، وعبارات الثنا التي قيلت في حقه ولا يكتفون بذلك بل يحوكون الكات حول الشاعر مما يزيد في ايلامه ولكن الشاعر يكتشف انه اسمى منه وصم تحت تأثير الغضب" ان يجرى قلمه في وصف اللئام ، تلك الحثالية

<sup>(</sup>١) ذو النون ايوب ، حسات " ، الصفحة الاولى .

<sup>(</sup>٢) القشعريرة التي تصيب المريض بالملاريا .

البشرية التي تشبه قطرات العلقم تفسد مجارى العقل البشرى ".

لم يسعف الحظ ايوب في هذه الاقصوصة كما اسعفه في "انتقام "
فجائت مقالة ، دار فيها كثير من الحوار في اسلوب تقريرى خال من عنصر
التشويق .

واقصوصة "التيفوئيد" تمثل مهندسا قعد به المرض عن العمل فحمله رفاقه الى مستشفى قريب ، وقد اضطنع المناسبات ليدخل في موضوعه المغضل "السياسة" كما فعل عند اشارته الى الملح الانكليزى .

وفي "باسل" اخفق المؤلف في رسم صورته الحقيقية ، اذ لا يتفق ايمانه القوى بنفسه ، مع تردده في نشر مقاله ، وكان يعتقد انه فيلسوف مجهول بين حمقى ، كما يصعب ان يتصور انقلاب الشخصية مها النقيض الى النقيض بهذه السرعة ، ولمجرد ان قرأ مقالة في صحيفة ظن انها نسخة اصيلة من ارائه التي لم ينشرها ،

ونجد في "عدا" قاتل " نتائج غير منطقية ، وقد قعد خيال الكاتب القاصر عن تبرير وقائع الاقصوصة ، كما جا"ت تلك الوقائع مبالغا فيها كثيرا ، وقد كان البطل مهملا لا يهمه امر بقدر مظهره الخارجي ، وقد خلق زير نسا" فاضطر الوزير على فصله جزا"ا وفاقا لاهماله ، ولكن الموظف يقتل الوزير والحاجب ثم يعمد الى قتل من سماه القاص "غريما" ذلك اللذى حل محله في الوظيفة ، ويبدو لي ان الكاتب متأثر بافلام السينما التسى تكثر من التقتيل لتوفر للمشاهد عنصر الانفعال والتشويق ،

وصفوة القول في هذه المجموعة انها ضعيفة كل الضعف لم يوفق القاص في واحدة من اقاصيصها .

## - 1 -

ومثلها في ذلك المجموعة العاشرة "عظمة فارغة" · حيث تناول "صاحب الفخامة" ساردا حدثا وقع وشهدته شوارع بغداد وكتبت عنده الصحف ، وليس فيما سجله ايوب جديد او طريف .

وملخص الاقصوصة ان صاحب الفخامة ذهب ليعقد معاهدة وقبل المفاوض الصعب "اى صاحب الفخامة" بكل الشروط التي املاها عليه المفاوض السهل ، وابرم الاثنان لائحة استعباد شعب باكمله ، بقبود لم تخلق الدبلوماسية اكثر منها نفاقا وخداعا ، ولكن الشعب حطم المعاهدة وحطم معها صاحب الفخامة ،

ان موضوع هذه الاقصوصة على جانب من الاهبية ، لو استطاع الكاتب ان يتصرف به بما يلائم الفن ويسبغه عليه من الالوان ما يخفي تلك الاسماء الصريحة لجاء بعمل يستحق الثناء ، ولكن خيال الكاتب جمد عند سرد الحقائق المعروفة المتداولة ،

وفي "زعيم" يعطينا ايوب صورة لما يحدث في ملاهي بغداد بين طلاب البطولة في تلك الساحات وبين من يقدر له سوا الحظ ان يجابه امثالهم ممن يتمتعون بالجاء ويسمون فوق القوانين .

وفي "اوامر عسكرية" يسخر من عقلية الرجل العسكرى الذى لا يرى العظمة الا في "البعق والضرب والرفس" ، كما يسهب في وصف جهله بالمبادئ القائمة في العالم من نازية ، وفاشستية ، وديمقراطية ، والاقصوصة اجمالا احاديث متناثرة اعتاد الناس حكايتها في المجالس والمقاهي ، لا يربط بين اجزائها رابط ،

وفي "مزارع عصرى" ترى الجشع كيف يسيطر على الانسان حتى يعميه مرة واحدة عن جميع الاعتبارات الاخرى كالاخوة ، والجيرة ، والرحمة بالضعيف .

وفي "عظمة السيد افضل" نجد شابا تثقف ثقافة عالية ، لكته يجرى مع التيار ، لا يو من بعبداً ، بل دأبه اختيار اخر طراز من هذه العبادئ . وان حدثته وجدته يريد "قومية ، مادية ، روحية ، اشتراكية ، ديمقراطية . ومع ذلك فافضل يصل الى اعلى المراتب فقد صار وزيرا ثابتا ، يسودع الذاهبين ويستقبل القادمين ، واريد له ان يوقع على معاهدة تربسط وطنه بدولة اجنبية ، ففعل دون ان يقرأ المعاهدة ، ولكن وزارة المعاهدة

سقطت سقوطا مفجعا ، وتصدى له التلاميذ والرعاع الذين لا يفهمون حكمة التلون ولا فلسفة التقلب فاضطر الى الهرب مع الهاربين .

يميز هذه الاقصوصة صدقها في رسم شخصية افضل الذى هو مثل للكثير من الشباب والرجال ، يعيشون كما تعيش السائمة من غير هدف في الحياة او فلسفة معينة غير فلسفة المصلحة والمجد الشخصي الزائف ، ولكن مما يوآخذ عليه القاص لهجته الصحيفية وتلك الكلمة (رعاع) فان قوما لا يفهمون حكمة التلون ولا فلسفة التقلب حرام ان تصفهم بما يزرى .

### \_ Y \_

وفي "قلوب ظمأى " يصحو ايوب بعد تلك الانتكاسة ، ليستعيد شيئا من قواء التي فقدها في مجموعتيه السابقتين ، وكأن الاحداث التي المت به بعد خذلانه في معترك السياسة ،قد شحذت همته واورت زناده ، نراه في "فتاة" يقول " انه سوف لا يخاف مخلوقا بعد الان ،

ولا يهتم بمحذور عندماً يقذف براكين غضبه في وجه الظلمة المستبديس ، فليسجنوه ، وليعذبوه ، او فليقتلوه وليجربوا معه كل ما لديهم من شرور واثام ، انه لا يخشاهم ، لان هنالك من يبتسم له مشجعا \_ هناك فتاة .

ولكن مع الاسف لم تكن هذه الفتاة سوى دمية وشبح لا ظل له ، ما هو دورها؟ ما هو اثرها؟ اتخذ منها صماما فتحه حتى يتحدث عن نفسه • فذكر مقابلته لصاحب السعادة ، احد كبار ا موظفي القلم السرى في الشرطة و محاسبته له على لهجته فيما يكتب •

وهو في "سراب" ينشر على واقعيته غلالة شفافة من رومانتيكية لطيفة ساحرة يصف بها النسيم العليل ، والسما الزرقا ، وصفحة النهر الصقيلة ، وضحك الطبيعة والبدر كقرص من الشمع فوق حافة الافق ، يبعث في النفس رهبة الاجلال والاعجاب ، ثم يعمد الى وصف القلب والذكريات وخفقات الحب العنيف وانهمار الدموع ، ثم يصف آماله كانها هيئة الوجه المنير كالبدر ، ركبت فيه عينان حالمتان كعيني طفله ، تضوع منها اريسج

عبق كتسيم الليل · ولكن ما كان امر اليقظة حين ادرك ان ذلك الاريج ما تحمله بنات الهوى · فانتفض لا يلوى على شي وسار في طريقه وقد اشتدت لوعته وازداد المه · انه ليشمئز من نفسه لو قنع بسراب بقيمــة يحسبه الظمآن ما ا ·

ان هذه الاقصوصة تمثل رد الفعل لما اصاب الكاتب من اخفاق وهي بمثابة العزا النفس قد خبرت مر الحياة ولم تر امامها غير الاشواك ، وما ذلك الاربج الا الحلم الذي بني عليه المه في الظفر بكرسي النيابة ، ولكن كان اربجا لا يستحق الاهتمام فهو اربج بنات الهوى ، مما يستلفت النظر هنا هذه اللغة العذبة التي جرت صافية لا تكلف فيها كما لا تكلف في حوادثها ، والرمز فيها جميل بارع ، ولعلها كانت ثمرة لتجربسة عميقة مؤثرة .

وفي "مكر الله" ينقل الينا صورة اعتدنا ان نشهدها ، وان نسمها كل حين ، صورة الانتخابات النيابية في العراق . يقول الكاتب: " وقعت حوادث القصة بحذافيرها دون زيادة او نقصان " ، قال في مقدمة الكتاب "كنت من جملة من صدق آنذاك ان الحرية تخلع على الناس كما تخلع الخلع ، ودفعني الغرور الى تجربة جديدة من تلك التجارب التي اخرج منها فاشلا ، خسران ، أسفا ، لقد اردت ان اكون نائبا عن الشعب بعد الاتكال على الله ، وعلى تلك الحرية الموهوبة للشعب حديثا " ، وكان النجاح قاب قوسين منه او ادنى .

وقد ترك اخفاقه هذا اثرا عبيقا في نفسه ، فنراه نهب عاملين : عامل يدعوه الى النكوص ونفض اليد ، وآخر يهيب به ان يثابر ، ويجالسد . لذا جا الكتاب "قلوب ظمأى " نتيجة اصطراع تينك العاملين ،

وفي الكتاب بعض الاقاصيط الغرامية جاء خيط الحب فيها ضعيفا جدا مثل "اسير وآسرة" ، لانه لا يطيق ان يترك ميدانه المفضل "السياسة والاجتماع" مدة طويلة ،

وفي "لماذا انتحر" (١) يصور الحيرة التي تستحوذ على مشاعسر المثقفين من هذا الجيل الذي يعاصر عالما مضطرب الجوانب يبحث عسن الراحة والاطمئنان ولكنه لا يجدهما ، لانة ظلال الافكار السودا تسد عليه منافذ النور ومسارب الامن الى النفس وهو يأخذ على صديقه ما ظهر عليه من امارات الراحة والهنا حيث وجد في هذه الشمس والارضوالاشجار والهوا ما يريح القلب ويبعث الشعور بالسعادة ، ولكن القاص يسخر من هذا كله أف انه مل هذه المناظر ، و بحث عن اشيا اخرى اكثر لسذة و اوفر متعة ، الله اله يجد في ذلك غير مظهر واحد لا يتجدد فسلم الحياة وطلقها .

نلاحظ في هذه الاقصوصة عمقا وتحليلا موفقين ، كما حفلت لغتمه بما يشوق وبرأت من التشعب وخلع عنها الثوب الفضفاض الذي اعتاد ايوب ان يخلعه على اقاصيصه واختفى الوعظ الذي ولع فيه وطبع اثاره به .

## - A -

"صور شتى " اخر كتاب دفعه ايوب الى السوق ، لقد سلك فيه منحى جديدا لم تكن نلحظه من قبل ، فقد كان اللون المحلي طابع آثار ه السابقة ، ولكنه في "صور شتى " شق تلك الحواجز الاقليمية الضيقة وانطلق بطرق موضوعات تشغل بال الانسانية جمعا "، وتستأثر باوقات الساسة وغير الساسة ، قال "ان الاسياد هم اولئك النفر القليل الذين يسيطرون على شو "ون العالم ، وفي ايديهم مغاتيج السلاسل التي تنتظم العبيد " ، ئم يسوق مناظرة بين الجانبين المتنازعين يعرض فيها خلاصة المبادئ التي يتشبث بها الطرفان ،

ولكن صوت العبيد يريد ان يفك القيود ، فتعم انتفاضاتهم العالم

<sup>(</sup>۱) بين هذه الاقصوصة واقصوصة "لماذا انتحر" في "مزاح وما اشبه" شبه غريب يدل على استفادة ايوب من صديقه عبد الحق .

كله · وينتهي الامر بتغاهم الطرفين الكبيرين واتفاقهما على توجيه قواهما كلها الى اخضاع العبيد مع المحافظة على دعواهما الفارغة ، بالحريـــة ، والاخاء ، والمساواة ·

مرال ولخلق ايوب ما خلل مصرا على طريقته السابقة في تضمين الاقصوصة كل ما يريد ان يقول ، ولهذا لم تصب هذه المجموعة تقدما يذكر في هذا الغن ، بل انه قد يعمد الى "الخبر" يحشره في كيان اقاصيصه كما فعل في التطرق الى مسألة هرب العلما من معسكر الى معسكر ، واغلب ظني انده عندما يكتب شيئاً ما لا يبعد عن ذهنه مفهوم المقالة الاجتماعية او السياسية بل ربما تعمدها خدمة للفكرة التي يحملها واخلاصا لبسط كل ما يجيسش في صدره ،

فغي "همام" اراد أن يجعل من الغا المعاهدة الانكليزية المصرية موضوعا لاقصوصة فصور "همامًا" جالسا الى مكتبه يغكر في كتابة مقال بهذه المتاسبة ، ولكن صحبه في الغرفة افسدوا عليه صفا تفكيره بضجيجهم . وكان موضوعه مهما يتناول البحث في الوسيلة المثلى لاثارة اهتمام الناس فيما يتعلق بشو ونهم وخلال ذلك يعلن مذيع القاهرة النبأ بالغا المعاهدة الانكليزية المصرية ، فيثير هذا نقاشا محتدما بين الجميع ، وينبرى همام يسرد اخبارا عن ام نهضت وقاومت واستطاعت ان تفعل المعجزات من اجسل حريتها ،

لقد ضحى أيوب من أجل الفكرة التي سعى اليها في هذه الاقصوصة بكل متطلبات الفن ، فالشخصيات ضعيفة كانت تنطق بمختلف المواعظ كما أن هذا السرد التاريخي حولها إلى محاضرة تلقى في فصل ، أضف الى ذلك أن الجو الخارجي لم يوفر له الوصف الكافي .

وفي "فتأة الجسر" كشف عن مدى مساهمة المرأة في تحطيم قيود معاهدة بورتسموث • وبالرغم من أن الاقصوصة تبدو للقارئ العراقيي الذي عرفها عن كتب وقرأ منها الشيء الكثير في الصحف ، لا فرق بينها وبين المقالة ، الا ان القاص كان موفقا في احداث التأثير المطلوب الذى يهز النفس ويثير الحماس ، كما ان تلك العواطف النبيلة التي ابدتها "فاتكة " فتاة الجسر " نحو العجوز التي اصببت بطلق نارى ، فطلبت ان تعاليج قبلها ، جديرة بالاعجاب في موقف اختلط فيه الناس وبلغ الحماس ذروت ولكن يو خذ عليه انه عني بسرد الحوادث دون التغلغل في حنايا النفوس و تحليلها مما يسبغ على الاقصوصة عمقا هي بامس الحاجة اليه .

وشبيه بهذه الاقصوصة "صيد البشر" استهلها بعقدمة حشر فيها معلومات تاريخية وجغرافية ، وشرح فيها اساليب الشركات في السيطرة على كتوز الارض، يقول "ولكن هذه الاساليب امست مغضوحة ، فالراديسو اللعين والجرائد الخبيثة ، وكل وسائل المدنية الحديثة ، تلك التي قدمت العبيد ، قد اتاحت للصغير والكبير ، والعالم والجاهل والسيد والمعلوك معرفة ما يدور في الدنيا من احداث " و ويخلص من ذلك ليحدثنا عسن مظاهرة عزم عمال الشركة على اقامتها ، مطالبين برفع اجورهم ، حستى متناسب مع ارتفاع اسعار الحاجيات الجنوني ، وتخرج المظاهرة ، الا انها تقابل بالقوة فتتساقط الضحايا ، من بينهم صبي صغير ، خرج ليتطلع ، وتسلق شجرة مختبئا بين اغصانها ، لكن منظر الدما " افزعه فصرخ باكيا فالتفت شرطي الى مصدر الصوت وصوب نحوه رصاصة ، اظلمت عيناه على السرها وشعر بالم حاد يكوى قلبه الصغير ، ولم يبدر منه شي " الا ان صرخ "اماه " مسكنت جثته بين الاغصان ،

لقد كان في مقدور ايوب ، لو اقتصر على مشهد واحد يتعلىق بموضوع هذا الصي ، ان يأتي باروع اقصوصة واعنفها اثرا واكثرها تقريعا وتأنيبا للطفاة ولكته افسد الهدف الفني كله بذلك الخطاب المشهر بالقساة والمعلن عن فضائحهم ، وبتلك المعلومات التي لا تنسجم في كيان الاقصوصة . ويعرض ايوب في "الرمس القائم " الى صورة قاتمة تحز في النفس

اخاديد من الالام · تمثل تلميذا يشترك في مظاهرة فسقط مع من سقط بايدى الشرطة ، فاقتيد الى السجن ورمي في زنزانة مظلمة قاتمة ، شديدة

الرطوبة والبرودة ، ولما اخذته سنة قليلة من النوم ،حلم حلما مرعبا ، وقد سخر القاص من الدساتير الديمقراطية والمقدار الكبير الذي تمنحه من الحرية لافرادها ، ولكن على الورق فقط ، وقد عدّب التلميذ دون ذنب ، واطلق سراحه لسبب غير معلوم ، واراد الشكوى فوجد ان الجدران لا تجيب ، والظلام والابواب لا تفهم ،

ان ايوب في الظواره كلها مصر على ان يحتفظ بمهمة الناقد الاجتماعي ،السجّل للظواهر الاجتماعية المتباينة التي يتعرض لها الوطن بعد حين واخر ، ولا يعنيه كثيرا من فن الاقصوصة ، ذلك الفن الذى "يقوم على اركان اهمها حسن السياق ، ويراعة الموالف في الاستغناء عما يستغنى عنه ، كي تخرج القصة مركزة حول غرضها الاساسي ،غير فضفاضة الحواشي والذبول "(۱) ،بل يتخذ منها غرضا ذا هدف سام يكرسد لحرب الظلم والاستغلال ونصرة الحق والدفاع عن العدل المهيض الجناح ، وهذا الهدف يستحوذ على مشاعره كلها حتى ليخال الى القارئ ان الرجل كاتب مقالة لا قصة ، "وقد يقع الناقد فيها ،على نواح ضعيفة ،الرجل كاتب مقالة لا قصة ، "وقد يقع الناقد فيها ،على نواح ضعيفة ،الرسالة التي تحملها هذه القصدة ، الرسالة التي تحملها هذه القصدة ،الرسالة التحريرية العاعدة جديرة بان تحجب تلك الهنات بما توحيه الى النفوس من دعوة الى التأمل والتغكير ،كليلة بان تدفع الى العمل " . (٢)

من التأثر بما يجرى في بلادى من احداث ، وكفرد اجتماعي يجب ان يخدم مجتمعه ، لم اجد مناصا من تسجيل تأثير هذه الطوارى والاحداث في نفسي ، ولما كنت موظفا بعيدا عن السياسة ، لم اجعلها مقالات ترفع

<sup>(</sup>۱) "قلم التحرير" "بنت الشيطان "، المكشوف ، السنة العاشرة ، العدد ٣٦٤ ، ايار ١٩٤٤ .

<sup>(</sup>۲) سهيل ادريس: "القصة العراقية الحديثة" ، الاداب ، العدد الثالث ، السنة الاولى ، ۱۹۰۳ .

الذنب عن عاتق فلان ، لتلقيه على عاتق فلان ، ولم اجعلها بحوثا تدافع عن مبدأ معين ، او مذهب خاص ، فجائت قصصا خيالية ، ابطالها من الخيال ، وحوادثها من الخيال ، والدافع الى الكتابة هو الواقع الموالم بما فيسة من مرارة لاذعة م. (١)

# ابطال ايسوب

يخلع ايوب على ابطاله الذين يحبهم ويعجب بهم ، صفات تقربهم

الى القلوب ، وتحيطهم بهالة من الاحترام ، وهم اجمالا اقويا العضل ، تزينهم ارادة قوية ، وعزيمة راسخة ، وصراحة في الحق لا حدود لها ، ومع ذلك فقد ركب في طباع البعض منهم شذوذ ، لانهم يتصرفون تصرفا غير منطقي ، ويعتنقون ارا قد لا يجاريهم عليها المجتمع .

ومع ذلك فهو "لا الابطال "دمى " صاغها الكاتب في صورة من القوة والبأس ، ولكتها قليلة الحركة ، فان ما يو منون به من مبدأ راسخ ، لا يعنون كثيرا في حمل الاخرين على اعتناقه ، فكان نظرتهم الى الحياة خاصة بهم ، لذا تجد بعضهم يعيل الى الانفراد ، يعتصم في قرية ، يعتر ل بها الناس ، او يركن الى بيته ، لا يحب ان يساكنه فيه احد ، وانت مرغ على ان تحبهم لانهم قوم لا يداهنون ولا يعرفون للنفاق معنى ، وان كان من يعاشرهم يضيق بتصرفهم ويبرم بملاحظاتهم .

ذلك جزء يسير من عالم ايوب ، اذ ان عالمه الاكبر ينحصر في فريق من رجال السياسة ، يحصى عليهم تصرفاتهم ويسجل مثالبهم ، ويحلل نفسياتهم ويغوص احيانا الى اعمق اعماق قلوبهم ليكتشف جذور الشر والجهل والانائية التي تصطرع باستمرار ، وتطبع اعمالهم بطابع الشر والخداع وحب الذات واغفال المصلحة العامة التي فرض فيهم ان يسهروا على رعايتها .

<sup>(</sup>١) دو النون ايوب ، "برج بابل " ، ص ١١٥ ٠

وينجح أيوب في الغالب الاعم أن يثير القارئ ويملا صدره حقدا على هوالا ، وكرها واحتقارا ،كما ينجح في أن يثير الرثا المشوب بالازدرا لاصناف أخرى ، تجرى في أعقاب أولئك الساسة ، فتنكر ما أصابست من مفاهيم جات نتيجة الدرس الطويل والتحصيل العالي ، وتتجاهل ما اكتسبت مسن مثل أخلاقية سأمية ، فيغدو همها في الحياة الحظوة برضا الرواسا لتقال من فتات الموائد ما يقيم أودها ويسبغ عليها جاها وعزة كافيين ،

والحق ، ان ايوب لا يريد ان ينسب البلا الى فئة دون فئة ، وهو يسخر من هذه الفكرة ويستخف يقائليها قال "يوالمني جدا ، ان اسمع بان فلانا كان سبب تأخر العراق ، وان الحادثة الفلانية كانت الكل في هذا الوضع الفاسد ، وان الانكليز هم سبب الخراب ، وان رجالنا لا قدرة لهم على ادارة الوضع " (۱) ذلك انه لا يريد ان يسي السي احد يقدر ما يريد ان يخدم فكرته في المساهمة لانقاذ الوطن من برائن الادوا الكثيرة ،

وما عدا ذلك فليس لايوب طبقة معينة شملها بحب واصطفاها بعنايته • كما خص طبقة الحاكمين بنقده وكرهه • كله المالات مولات في كالمالكات المولاد • كما خص طبقة الحاكمين بنقده وكرهه • كله المولاد • كما خص طبقة الحاكمين بنقده وكرهه • كله المولاد • كما خص طبقة الحاكمين بنقده وكرهه • كله المولاد • كما خص طبقة الحاكمين بنقده وكرهه • كله المولاد • كما خص طبقة الحاكمين بنقده وكرهه • كله المولاد • كما خص طبقة الحاكمين بنقده وكرهه • كله المولاد • كما خص طبقة الحاكمين بنقده وكرهه • كله المولاد • كما خص طبقة الحاكمين بنقده وكرهه • كله المولاد • كما خص طبقة الحاكمين بنقده وكرهه • كله المولاد • كما خص طبقة الحاكمين بنقده وكرهه • كله المولاد • كما خص طبقة الحاكمين بنقده وكرهه • كله المولاد • كما خص طبقة الحاكمين بنقده وكرهه • كله المولاد • كما خص طبقة الحاكمين بنقده وكرهه • كله المولاد • كما خص طبقة الحاكمين بنقده وكرهه • كله المولاد • كما خص طبقة الحاكمين بنقده وكره • كله المولاد • كما خص طبقة الحاكمين بنقده وكره • كله المولاد • كله المولد • كله الم

ويظلل الاثار كلها تزوع قوى نحو نقد الحياة السياسية العامة ، ويلاحظ على ايوب انه يقحم نفسه بين شخصيات اقاصيصه ويغرض عليها اهدافا \_ بصرف النظر عن ماهية الاهداف \_ ومثلا قد لا تتفق مع الدوافع النفسية الحقيقية التي تقتضيها ملابسات الحياة ، وبذلك تبدو هذه الشخصيات كانها دمى مصنوعة لا تمت بصلة الى النماذج البشرية الحية " ، (٢)

ويغفل ايوب ، احيانا كثيرة ، ان يضع اسما ا لابطاله ، وربما قصد الى ذلك قصدا ، وهذا مما يدعو الى ان تكون الشخصيات مهمة غير معيزة

<sup>(</sup>١) ذو النون ايوب ،" برج بابل " ، من كلمة تحذير ، صح ٠

 <sup>(</sup>۲) هذه العبارة مقتبسة من مقالة لمحمود تيمور ينصح بها القصاص، اراها
 تنطبق على معظم ما كتب ايوب و الاديب، العدد الرابع ، سنة ١٩٤٤ .

المعالم • في حين ان الاسما تضفى على مسمياتها بعض الضيا ، فتبدو نابضة بالحياة ، واذا اضغنا الى ذلك ان القاص قد يخطئه التوفيق في اعطا الحركة الكافية للشخصية لتثبت وجودها وتدل على كيانها ادركنا مبلغ العتمة التي تحيط بابطاله •

# اسلوب ايسوب

لغة الكاتب بعفة عامة معبرة ، وان كانت لا ترتفع الا قليلا عن مستوى الاسلوب الصحفي البسيط ، وفي مقدورك ان تعثر على اغلاط من غير عنا ، ولكن هذه الاغلاط ليست من الكثرة بحيث يستهجن معها اسلوب الكاتب ، وهو بالقياس الى معاصريه من الكتاب المحليين من افضلهم اسلوبا ، ولكنه لم يتخذ سمة خاصة تنم عليه شأن الكثير من الكتاب الكبار ، ومرد ذلك م كما اعتقد مده و الرغبة في الظهور قبل استكمال العدة ، واهمال المطالعات الجدية في امهات كتب الادب ،

وقد يعمد ايوب الى الاستعانة بالعبارات الكلاسيكية ، يقتيسها من هنا وهناك ، كان يقول "ودقوا بيتهم عطر منشم "وكقوله "اجمعت القبيلة امرها عشاط ولما اصبحوا اصبحت لهم ضوضاء " ، وقد لا نجد بأسا في ذلك ولكن ما فيه البأس ان يستعمل كلمات بحاجة الى الشرح وتكاد تكون حوشيه غريبة عن افهام القارئ العادى مثل كلمة لهوة واقعا ووصيد والعثير . (١) وهذا كله يكشف عن حقيقة جديدة هي ان الكاتب بدأ يتزود من المطالعات المثمرة ، لذا تجد اسلوبه قد مال نحو القوة ، وهذا واضح في "صور شتى " اذ اصاب العبارة شي من المتانة والعذوبة لم يكن لنا بهما عهد في مجموعاته السابقة ، باستثنا "قلوب ظماًى " حيث نجد بداية الاهتمام برشاقة الاسلوب والاحتفا بانتقا الالفاظ الموحية قال " واتسى الناول يحمل كأسا فيه قطرات صفر كدموع سكبتها اعين مقروحة " ومشل

<sup>(</sup>١) استعمل هذه الكلمات في مجموعته الاخيرة "صور شتى " .

"اما المغوض فتطلع في وجهي بنظرة ذكرتني بنظرات ارنب اليف". (۱)
وتشيع في اسلوب ايوب السخرية ، يستعين بها للنيل مبن يضعه هدفا لنقده وهجائه ، وله في ذلك طرق متباينة ، اكثرها ابتذالا هواستعمال المتعوت المختلفة كأن يقول " هو الدكتور العظيم "(۲) وكأن يقول " وهل قضيت ستة عشر عاماً في تحصيل العلم لاتملق هذا الشيخ الخرف المذى يقول ؛ ان الارض واقفة على قرن ثور وان المطر بول الملائكة ". (۳) وقد يعمد الى السجع متندرا او ساخرا كقوله "والسيد افضل موظف في ديوان ، يعمد الى السجع متندرا او ساخرا كقوله "والسيد افضل موظف في ديوان ، له خادم ، وله اعوان ، وله عقل يتسم بالرجحان ، قد درس و تثقف ، وتهذب طبعه و تلطف حتى اصبح مما يشار اليه بالبنان ، من ذوى الكلمة عسسند الاقران ". (٤)

ولكن اشد السخرية واكثرها ايلاما هي تلك الصور العفارقة التي يوفق ايوب احيانا كثيرة في رسمها ، تستطيع هذه الصور ان تستلب مسن القارئ ابتسامة ساخرة ، قد تكبر وتكبر حتى تصير قهقهة ، مثال ذلسك قولة "وسهر الليالي مكبا على الكتب الصغرا حتى شحب وجهه وكل بصره ، وضعفت بنيته فاصبح يشبه بقامته النحيفة ووجهه الصغير وعمامته البيضا وملابسه العصرية تحت الجبة السودا قلما من الرصاص في رأسه ممحاة " (٥) ومثل قوله " وانبرى عضو اشيب ، شيطاني الهيئة ، قاسي النظرات فقال بصوت خشن كفحيح زحاف فاتك ، ٠٠ واعترض عضو اخر بوفور الشحم ، مكتنز اللحم كخنزير معتنى بتربيته " . (١)

<sup>(</sup>۱) "قلوب ظمأى ، ص ۱۲ ، ، Y ه .

<sup>(</sup>٢) " عظمة فارغة "، ص ٢٨ . "

٣٠ رسل الثقافة " ، ص ٣٠ .

۲۹ ص ، " عظمة فارغة " ، ص ۲۹ .

<sup>(</sup>ه) "برج بابل " ، ص ١٦ ٠

<sup>(</sup>٦) "صور شتی " ، ص ه ۳ ،

ولا يدخلن في روع القارئ ان السخرية هي طابع اسلوب ايوب ،بل طابعه الجد المولم ،كما ان محاولاته لاخفا ذلك تحت غلالة خفيفة من روح لطيف مشبع بالدعابة لا تستطيع ان تخفف حدة الشعور بالالم والمرارة ،

وقد جنع ايوب في "صور شتى" الى استعمال الامثلة العلبية ، يبغى من ورائها الايضاح وجلا الصورة ،كانه امام طلبه في فصل مدرسي ، ولا ريب أن ذلك يورث الاسلوب جفافا ويسبغ على الكلمات تحديدا علميا في حين أن الكلمة الادبية يجب أن تكون ذات طاقة موحية لا تحدها ابعاد ولا تضبطها موازين ،

وارجح ان ايوب قد راجع كتب العلوم في النبات والحيوان والكيمياء والغيزياء كما راجع كتب الادب القديم ، جريا على القاعدة القائلة: ان الاديب يجب ان يلم بطرف من كل علم وفن .

قال "عناصر الحياة في الحجيرة ثمانية فتية نشيطة قوية ، بعضها موجب و بعضها سالب" (1) وقال " في زاوية من شريان صغير يتفرع من شريان المدينة الاكبر " ، (٢) وقال " و ما كادت قناني السوائل المخدرة تفرغ وآنية الطعام الدسم تخلوحتى اوشكت الجيوب ان تتعادل وباتت التخمة على جميع العناصر " ، (٣)

ان الذوق السليم يأبى ان يصدم باسلوب كهذا خلا من الروح حتى امسى جثة محنطة ، تزكم الانوف تلك الروائح المتصاعدة من قناني المختبرات وتصم الاذان تلك الالات الصاخبة التي تدفع الطاقة السالبة الى الطاقية الموجبة حتى تتعادل الطاقتان " . (٤)

والحق اقول: أن ذلك ليسبالكثير الخطير ، ولكني أخشى أن يجرى اسلوب الكاتب دائبا على ذلك حتى يلفظ أخر أنفاسه فيمسى قنينة في مختبر أو سلكا معلقا في الهنواء يمر به تيار سالب .

۱) المسرر السابق ، ص ۳۰ · (۳) المرجع السابق ، ص ۱۸ · (۱) المرجع السابق ، ص ۱۸ · (۱)

<sup>(</sup>٢) " ، ص ۱۷ ، (٤) " " ص ۱۱ ،

## الغصل الثالث

# عبد المجيد لطفي (١)

قبل نيّف وعشرين سنة ، كتبت احدى الصحف المحلية مبدية اسغها لعدم استطاعتها نشر مادة بعث بها البها لطغي ، لانها لا زالت بحاجة الى الجهد لتستكمل بعض شروط النشر ، وما يحمد للكاتب صلابة ايمانه بنفسه وتفاو له بالمستقبل ، اذ كان يرى خلال الظلام الكثيف الذى احاطه في مستهل شبابه بصيصا من نور ، جعل يسغذ السير اليه من غير كلل ، حتى ادرك من الشهرة في الاوساط الادبية العراقية ما يغبطه عليه الكثيرون ، وامست الصحف ترحب بما يكتب ، بل تطلب اليه ان يزودها بنتاجه ويخصها بآثاره ،

كانت ايام شبابه كفاحا شاقا في سبيل لقمة العيش ،ارغمته على ان يضرب في الافاق ، فطوّف انحا العراق وخاض مخاضات الوز ، فرأى مكابس التمور وعمالها وعاملاتها يكدحون كل النهار وطرفا من الليل مقابل دريهمات لا تسد الرمق ، وحفنات من التمر يسرقونها ليجعلوها اداما لخبزهم . هذا في الجنوب ،اما في الشمال فقد رأى الوديان والجبال وسحر الطبيعة والغنى الفاحش الى جانب بيع الاطفال في سني الجدب والقحط .

لقد تركت تلك الايام شديد الحزن في نفسه، وشغف بالاد ب

<sup>(</sup>۱) ولد عام ۱۹۰۸ في خانقين حيث تمتزج ثقافة اربعة اقوام يتحدثون اربع لغات مختلفات ؛ العربية والتركية والكردية والفارسية وتخرج في مدرسة الصناعة ، وتقلب في وظائف كتابية كثيرة ، حتى استقر به المطاف في الوقت الحاضر في وزارة المالية العراقية . الفي "اصدا" الزمن "عام ۱۹۴۸ و "قلب الام "عام ۱۹۴۴ ، و "عفيفة "عام ۱۹۶۳ ، و "نظرات في الادب الكردى " بالاشتراك مع الاديب عام ۱۹۵۳ ، و "نظرات في الادب الكردى " بالاشتراك مع الاديب عبد السلام حلمي ، كثير من نتاج لطفي مبعثر في بطون الصحف والمجلات لا يجرأ على ضعه بين دفتي كتاب خشية الخسارة المادية ،

الرومانتيكي اذُب الدموع الذي كانت تغذيه المدرسة الاميركية ، وتمده بتيار القوة والحياة كتب المنفلوطي وما ترجم احمد حسن الزيات .

### \_ 1 \_

يبدو هذا الاثر اوضح ما يكون في كتابه "اصدا" الزمن "فسي شكل عاطفة متأججة ، ووصف للطبيعة جميل ، وحب ملتهب ترك اعمق الاثار في نفسه فخلق فيها ثورة عارمة على تلك الفوارق الاجتماعية التي تحول بينه وبين من احب ، (١) فبكى الحبيب بكيد حرى ودمع غزير قال ؛

" فكرى قليلا ، ايتها السارحة في اودية الوهم والغرور .

ان الايام تمضى وتسير ،

والجمال يذوى ويزول ،

والابتسامة تنطفى و تموت · والشعر الكستنائي المتموج كربد البحر المتوهج ، لن يدوم الى الابد ·

فاتركي في القلوب الكذبة اثرا من الحب والتقدير ،

وضعي في الرووس المعتلئة بالشوق والغرام بعض الخاطرات الحلوة للذكرى •

فالغد مظلم كجوف القبر والسنوات الاتية تتقدم اليك مبتسمة ، لتسلب اجمل منح الطبيعة منك ·

وانت في غرور جمالك زاهية ٠٠٠٠ (٢)

وفي "سلمى "(<sup>٣)</sup> التي وصفها الكاتب بانها ملحمة نثرية ، نجد روح الشاعر "للمنفلوطي - تسيطر عليها منذ البداية ، فهناك البطولة والرصاص والطبيعة ببدرها وسمائها وغيومها ، والاشجار والاعدا " يتربصون به ،

<sup>(</sup>١) عبد المجيد لطفي ، "اصدا" الزمن " ، ص ٢ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٨ ٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص · ٩٠

والحبيبة تناجيه من النافذة ، مما لا شك ان تلك صورة غريبة عن محيط لطغي ، ولكن اعجابه بها حدا به الى ان يعيد كتابتها على تلك الشكل الرومانتيكي ،

تعرض في هذا الكتاب لصور البواس في المحيط، مسجلا اياها بطريقة عابر سبيل او آكلي السندويج ، كما في "تحت دواليب الحياة "(۱) و "صور دقيقة "، (۲) وقد عادت به الذاكرة في بعضها الى ايام البواس حين كان يبحث عن الخبز منذ السادسة ، الا انه لا يدع للحزن ان ينشب اظفاره في نفسه اذ يتأسى بمفكرى العالم الاحرار ، اولئك الذين لم يخافوا الجوع والتشريد ، فروسو كان ينام تحت القناطر في زمهرير الشتا ، ولم يمنعه فقره ان يقول الحق ولا يحجم عنه ، والذين يعملون للشعب، لا يريدون من الشعب جزاا او شكورا . (۳)

وفي "مذكرات متشرد" يعرض باقتضاب لمحات من حياة قست عليه ظروفها ، فقد القى في السجن الانه ثأر لكرامته من المهندس المشرف على العمل بعد اهانة لحقته منه ، وضرب شابا كان يختال مع صويحبانه لكونة سخر من هيئة الغقر البادية عليه ، كما يشير الى اطيب غذا "تناوله في ظل "توته" قديمة موالف من لبن و تمر و خبز ، شكرا لله فما اجل هذا الثالوث المقدس ، لو اتيح لجميع الفقرا ان يلتهموه في ظل الطبيعة الظليل ، بعد ساعات العنا والعرق ،

في الكتاب حنين باك تلمس فيه فتات كبد مقروحة ، فقد بكى امه احر بكا ، وبفقدها فقد القلب الذى كان يحنو عليه ، وقدر عليه التشرد ، ويملك لطفي مقدرة فائقة على اثارة المواقف العاطفية والصور المغرقة في الاحساس الباكي ، في اطار من الطبيعة اتّخاذ كما في مناجاته

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ، ص ٥٥ ·

<sup>(</sup>۲) " ص ۱۱۲۰

<sup>(</sup>٣) " " ص ١١٥٠

لنهر الوند ١١٠٠

وفي "خالدة "(٢) براعة في الوصف وخيال جبيل وتدفق عاطفة ، لا يملك الانسان لدموعه حبسا عند قرائتها .

يمكننا أن نعتبر "أصدا" الزمن " وسطا ذهبيا بين الشعر والاقصوصة ، والكاتب شاعر تجلت شاعريته في جميع ما كتب \_ وأن كان باسلوب النثر \_ وقد تضافر الاحساس المرهف وشبح الماضي الحزين والاستجابة السريع\_\_\_ة لالام الناس وضعفهم على خلق صور عامرة بالعاطفة فياضة بالدموع ، ولكن ضآلة الحركة وعدم وضوح الشخصيات وجمودها أضعف فيها الناحية الفنيــة من القصة ،

#### \_ 7 \_

اقاصيص لطفي كثيرة ،لكنه لم يودعها كتابا غير عشر اقاصيص جمعت في "قلب ام" ترجم اربعا منها عن التركية ، مع العلم انه كتب حواليي ثلاثمائة قطعة (٣) تناثرت في مختلف الصحف والمجلات داخل العيراق وخارجه ،

يغلب على نتاجه القصصي طابع السرعة وعدم المبالاة ، كأنه يخشى ان يغلت منه ما كسب من شهرة ويحز في نفسه ان يخيب ظن صحفي طلب اليه الكتابة في صحيفته ، (؟) وتسعفه في ذلك ذاكرة عجيبة تمده بما يشاء من حوادث الايام ونوائب الدهر ، ولا جرم ان يتأثر اسلوبه بتلك السرعة حتى ينحط الى مستوى الاساليب الصحيفية في بعض الاحيان ،

وهو في كتابة الاقصوصة بلتزم شروطها التقليدية "من عقدة plot وذروة climax وذروة denoument

<sup>(</sup>۱) العرجع السابق ، ص ۱۳۲ ·

٠ ١٨٢ ص ٢٨١

<sup>(</sup>٣) جميل سعيد ، " نظرات في التيارات الادبية في العراق "، ص ١٠٠٠

 <sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ه ١٠

<sup>(</sup>٥) الدكتور صفاء خلوصي ، " فن القصة في العراق " ، الاديب ، نياير ١٩٥٤ .

في "قلب ام " يتزوج رجل امرأة ثانية دون علم زوجته الاولى ،
 وقد فعل ذلك مضطرا حتى يحمى مزارعه من عبث عشيرة الزوجة الثانية
 واعتدا اتهم ، وتظل الزوجة الاولى تجهل ذلك حتى حانت ساعة وفاتها
 فيعتذر اليها ، ويرجوها ان تبرئ ذمته فتفعل ،

خلا اسلوب هذه الاقصوصة من القوة فجا ساذجا بسيطا كما ان الكاتب يباغتنا بعرض الزوجة ووفاتها ، وكان حديث الصبي الذى حشا به الاقصوصة مقحما اذ لم يجد كثيرا في فنيتها او في اضافة اثر جديد له وقع حسن في نفس القارئ .

وفي "رائحة الدم" يستوقفه رجل يستجدى درهما ليتبلغ بــه ويقص عليه قصة خروجه من السجن واسباب سجنه ،اذ قتل اخته غسلا للعار ،واتضح بعد ذلك انها بريئة طاهرة الذيل ، اخفق الكاتب نــي تصوير شخصية السجين حتى غدا دمية لها هيرة النطق فقط ،ولم يستطع ان ينقل الى نفس القارئ من الاثر ما يتناسب مع جسامة الحادثة التي بنى عليها كيان الاقصوصة وهي شبيهة بباب الجرائم في الصحف المحلية ،

وفي "نهاية الذئب" يعلمنا ان شخصا انقلبت شخصيته من الهدوا والدعة الى الثورة والوحشية على اثر لوثة اصابت عقله بعد موت زوجته ، فيفتك بابنته ثم يغر الى البرارى ،ويدأب على مهاجمة قريته كل ليلة يحثا عن فريسة جديدة ، حتى يتمكن اهل القرية من القضاء عليه ،

نجد "روح السالغة" ماثلة في هذه الاقصوصة لما تضمنها سن حوادث غريبة ومفاجآت عنيفة قد يصعب تصديقها وبخاصة تلك المصادفة العجيبة التي اوقعت الوحش من اعلى السطح الى فنا الدار حيث حواء ما مغلي في قدر كبير .

اما "طبيب الطبقة الدنيا" ففيها حس انساني نبيل وتضحية بالغة اذ يطلق الطبيب زوجته لانها كانت تعارض في ان يكرس زوجها اوقاته كلها في سبيل مرضاه من الفقرا" .

وفي "ظل السعادة" يصور لنا لطفي مبلغ التضحية والتغاني اللذين

لا يقابلان بغير التنكر والجحود .

ولعل مما يوآخذ عليه الكاتب انه يتناول حوادث الحياة ببساطتها التامة دون ان يشبعها بالفنية المطلوبة وذلك مفهوم مغلوط اذ يقرّبنا كثيرا من "الخبر" واشباه الخبر يسرد على السنة الناس او تحوية اعمدة الصحف اليومية ، فينبغي علينا ان تصب تلك الحقائق البسيطة التي شوهتها الغريزة في قوالب فنية تأخذ بمجامع القلب وتترك في النفس اقوى الاثر. (١) والامثلة على ذلك كثيرة فغي "باسم الستر" (٢) نجد القاص يقع

وحمدة لمحتالة تدعي حاجتها الى عبائة على ان تردها في اليوم الثاني محلق عليها المحرر انها حادثة واقعية، ولكتها جائت من غير تعمل ، تشوقك اشتياق النادرة الحلوة ، والطرفة الغريبة الا انها لا تترك في النفس اى اثر ،

ومثل ذلك ينطبق على اقصوصة "الانتظار" (٣) حيث نجد حمدان يهجر قريته الى المدينة فتتقلب به الاحوال حتى يصبح شخصا اخر قد تبدلت حياته وانبسط عيشه • ويعود بعد عشر سنوات الى قريته ليجد "شنونه" ما زالت تنتظره ويدفع اليها عشرة دنائير ثمن ذلك الانتظار الطويل ويقفل راجعا تملاً الثقة نفسه •

يبدع لطفي كثيرا في رسم الصور الريفية ومظاهر الفقر ويخلع عليها من الحياة ما يحملك على الاحساس بها بقوة ، يقول في اقصوصت السابقة : "عندما بلغ القرية كان النهار قد انحدر نحو الساء وكانت الاكواخ كما عهدها قبل عشر سنوات نائمة في ظلال البردى ، والكلاب تهز ذيلها و تعوى هنا و هناك ، والقوارب السوداء النحيلة تمرق تحت صبية نحاف يضحكون ، وصعدت للماء الراكد رائحة مقبضة ، رائحة تعافها النفس حتى

25

<sup>(</sup>١) عبد الحميد جودة السحار ، " همزات الشياطين " ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) عبد المجيد لطفي ، " باسم الستر " ، نشرت بالهاتف بالعدد ٢٧٥ ، آذار ١٩٤٥ .

<sup>(</sup>٣) عبد المجيد لطغي ، الانتظار "، مجلة اهل النفط ، العدد ٢٠ ، السنة الثانية ، اذار ١٩٥٣ .

شعر أن الهوا " يتكثف بين يديه ويلوثه ويصافح وجهه بنداوة ذات دبق . . "
وقال من اقصوصة أخرى " نامت المريضة ملتحفة فراشها الوسخ
المندى وكانت الغرفة تضيق الانفاس ، وتبعث برائحة خافقة ، وكانت الزجاجة
الوحيدة المحطمة من النصف تبعث بين حين وأخر بمقدار من الهوا الجديد
يلتف تائها فيداعب الضو الخافت ثم يتلاشى من الشقوق . " (1)

ولعل من اجمل اقاصيص لطفي "هزيمة الحنين " (٢) حيث يسكب ذكرياته عن مدينته التي تركها منذ الصبا ، باسلوب جميل طبيعي يشعرك بالاطمئنان ، كما ان النهاية غير متكلفة ،خلاصتها ان "حمه سور" لم يحتمل ان يرى الفارق الكبير بينه وبين عبد الكريم رفيق صباه فقد انطفأ نسور عينيه ولم يعد يعرف اولاده الا من اسمائهم في حين ظل عبد الكريم يتمتع بنعمة البصر .

#### \_ " \_

وللكاتب كتيّب دعاء "عفيفة" ضمنه خواطره عن الراقصة البغدادية المعروفة عفيفة اسكندر راسما الخطوط البارزة في حياتها ·

#### \_ { \_

هنالك ما يلغت النظر في كتابات لطفي ، هو خلوها من السخرية والروح الفكهة كالتي نجدها في آثار ايوب ، ومع ذلك فلا تجد في نتاجه تلك السوداوية الجاثمة على كتابات عبد الملك التي تحيط الحياة بعتمية تضيق معها النفس الا ان الاثر الذي تتركه اقاصيص لطفي في القارئ لا يحدو السطح ولا يكتب له الدوام طويلا ولا ريب عندى ان تليك من نتائج السرعة التي اعتاد عليها القاص .

<sup>(</sup>١) عبد المجيد لطغي ، " قلب الام " ، ص ٦٢ ·

 <sup>(</sup>٢) اذيعت هذه الاقصوصة من محطة الاذاعة البغدادية ونشرت في "هنا
 بغداد " في عددها ١٢٩ الصادر في كانون الثاني ١٩٥٥ .

ان اكثر الاثار الغنية جودة ، تلك التي تترك اعمق الاثار واطولها دواما ، ولقد قيل ان غوته Goethe لم يكتب "آلام فرتر" الا بعد ولادة عسيرة ، دامت بضعة اسابيع ظل خلالها في شبه غيبوبة ، ولذلك تترك قراءة هذا الكتاب ابلغ الاثر وادومه .

قال الكاتب: "ان اكثر ما نشرنا في الماضي ضيق الافق ومحلمي جدا واحيانا خيالي محض، ولكننا وقد وعينا الحياة وهضمنا تجارب كثيرة عسيرة الهضم صارت لنا رسالة وفكرة ، وعن تلك الفكرة الاصلاحية نذود في حدود يعيدة عن مثاليات الاخلاقيين القديمة ! ، ذلك ان الحياة في حدود يعيدة عن مثاليات الاخلاقيين القديمة ، ذلك ان الحياة في تسويها ومرارتها لم تعد ساحة مضائة بالاحلام الكاذبة ، ولم يعد الاديب ثورا في جرن ، ٠٠ يدور ليهز الاجراس التي في عنقه ٠٠ وقد تكسون اجراسا ذهبية او نحاسية ليطرب السامعين والسامرين وهم شذاذ المتبطرين . (١)

تلك رسالة الاديب العراقي لم يحد عنها لطغي · كما أن الرجل ما زال كعهده الاول ذا أمل وثقة بالمستقبل ، قال : "وبالنسبة لي فانا لم اكتب أفضل قصصي بعد ، ولكني في الطريق الى ذلك أ . (٢)

حقا ، أن لطفي بدأ يجفو تلك السطحية التي لازمت كتاباته ليبدأ صفحة لامعة من نتاجه القصصي .

<sup>(</sup>١) من رسالة بعث بها القاص الى الكاتب .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٠

### الغصل الرابع

### تعسامسون آخسرون

# ١٠ سليم بطـي

في الوقت الذي كان السيد يخرج الى السوق انضج آثاره ، وتستطيل شهرته في كل مكان ، كان هنالك نفر من كتاب اخرين استهوتهم الكتابة في الصحف وشغفهم فن الاقصوصة اكثر من سواه ، هم : سليم بطي ، انسور شاوال ، جعفر الخليلي ، يوسف رجيب ، خلف شوقي الداودى ، لطغي بكر صدقي ، عبد الوهاب الامين ، ضيا وسعيد ، عبد الحق فاضل ، سعيد عبد الله الشهابي .

اما سليم بطي فقد كتب عددا من الاقاصيص نشرها في الصحف المحلية ،
كان ينهيها في الغالب بفاجعة ،كما يبتدئ البعض منها بقوله : حدثني
فلان "على غرار ما يفعل الكثير من قصاصي هذه المرحلة "وهو منهج قديم
شرع يتخلى منذ زمن عن مكانه للمناهج الحديثة وطفق يقل عدد الكتاب الذين
يقولون طلب صديقي قهوة مرة اثم استدار التي وروى القصة التالية ٠٠ وهذا
فن كان شائعا في اوربا في بداية هذا القرن " . (1)

يميل بطي في اقاصيصه الى وصف الظلم الاجتماعي ، ففي "ضحية "(٢) يصور لنا منظر البواس البالغ والقساوة التي انطوت عليها قلوب المترفيين واندفاعهم نحو شهواتهم ، "نعيم "صبي في الثالثة عشرة من عمره يعيش مع أمه واخيه الصغير في غرفة حقيرة زرية الح عليهم الجوع فخرجت الام تستجدى المارة ولكن احدا لم يمد اليها يد العون ،ثم طرقت بابا تطلب

<sup>(</sup>۱) ديغز ،" الاقصوصة المصرية "، نشر بالاديب ، الجز الحادي عشر ، السنة الرابعة ، ١٩٤٨ ، ترجمة حسين نصار ·

<sup>(</sup>٢) سليم بطي ،" ضحية " ، نشرت بالبلاد في العدد ٢٠٠ ، ١٩٣٠ .

صدقة فخرج اليها رجل ضخم الجثة عريض الكتف بشع الخلقه قد استأثر بطعام العشرات ، فتنه جمالها فجرها الى الداخل وحاول ان ينال منها بغيته ولكنها استنعت ، فنادى اربعة اوسعوها ضربا ، فلم تجد بدا من الاستسلام له ثم طردها دون ان يعطيها شيئا ، ذهبت ورقدت الى جانب طفليها رقدتها الابدية ، ولحق بها ابنها الكبير وظل الصغير وحيد الشقاء في هذه الحياة ،

حشيت الاقصوصة هذه بالشي الكثير من وصف الحرب وما سفكت فيها من دما وتركت من ارامل ، كما ان الكاتب يحاول باسلوب الوعظ ان يوشر في عواطف القارئ كأن يقول "واى قلب لا يعطف على همولا المساكين ولو كان اقسى من الصخر واى مخلوق لا يتألم لمنظر هوالا اليواسا والمساكين و ما ذنب هوالا السفار فقد حكمت عليهم الحرب بهذا العذاب فرمتهم بمجاعة هائلة جملتهم يتنازعون سكرات الموت " ، ويكاد اسلوب الوعظ هذا يلازمه في جميع اقاصيصه .

ونجد في انصوصة "تقريع الضمير" (١) اعتمادا على المفاجآت الغريبة فقد وقف الكاهن يستمع الى المريضة في ساعاتها الاخيرة تعترف بخطاياها ، فقد خانت زوجها مع عشيقها "جوزيف" الذى اصر اهله على ان يتزوج فتاة غنية ، واثمرت الخيانة ابنتها فكتوريا ، وكانت فكتوريا تحب كمالل بن جوزيف ، فطلبت من الكاهن الا يسمح بزواجها منه لانهما اخوان ، وكانت فكتوريا خلال الهيتراف امها تسترق السمع فهالها الامر ودخلت الفرفة بينما كانت امها تلفظ انفاسها الاخيرة ولما رآها الكاهن اصدر امره اليها قائلا "ايتها الفتاة الى الدير " فصرخت فكتوريا : امي ، ، امي لقد جنيت على ،

اصطنع القاص ـ لهوايته التعثيل ـ بعض المواقف المسرحية كـما في منظر الكاهن يأمر الفتاة بالذهاب الى الدير ومنظرها وهي تذكر جناية

<sup>(</sup>۱) سليم بطي ، "تقريع الضمير" ، نشرت بالبلاد ، العدد ١٣٣ ، سنة ١٩٣٠

امها عليها • كما تكلف بعض حوادث الاقصوصة في موت الاب خلال رحيله في شأن من شوّون تجارته واسلوبها بسيط غير مو شر • يبلغ اسفاف بطي اشده في اقصوصة "الاثر الغرامي "(!) تمثل شابا "داخلته فكرة شيطانية "هي ان يوقع فتاة في شباك غرامه ، فكان كلما رجع من عمله عند الظهيرة التهم غدام بسرعة ثم صعد الى غرفته يطل منها على نافذة الفتاة التي ازمع ان يوقعها في غرامه ويطيل النظر اليها قال : "وكانت كلما يقع نظرها على ابتسم لها ابتسامة رقيقة فتخجل وتنزل ستارة النافذة فينتهي المشهد فاقوم الى محل عملي واعود في اليوم التالي "، واستمر في خطته هذه حتى اوقعها في حبه و ترك في قلبها اثرا داميا وانصرف عنها الى غير رجعه ،

لاحظ لهذه الاقصوصة من النجاح ففكرتها سخيفة وسردها مضطرب واسلوبها في غاية الضعف ، ولن يبلغ بانسان الغرور هذه الدرجة حتى يجرب في فتاة تلك التجربة التافهة ،

ولعل خير اقاصيص يطي اقصوصة "ضحية رأس السنة "(٢)، تعتسل شقاء أم وكدحها وراء كسب القوت لها ولاينها الطفل الذي تأمل ان يغدو رجلا بين الرجال ، وكانت تضطر ان تتركه النهار بطوله وطرفا من الليل تعضيه بالخدمة والعمل العضني لتعود بعدها ببعض القوت لوحيدها ، وني ليلة رأس السنة اشتد البرد وتأخرت الام على غير عادتها ، فبل الطفل الانتظار وسار ليدفئ رجليه المقرورتين فشاهد مناظر العيد المبهجسة ، الانتظار وسار ليدفئ رجليه المقرورتين فشاهد مناظر العيد المبهجسة ، حتى وصل الجسر فاراد عبور الشارع الا انه سقط تحت عجلات سيارة ، وعلمت الام بعصير ابنها بعد بحث مضن ، ولم تكد تراه حتى فاضت روحها ، ما في هذه الاقصوصة من حسن انساني يرفعها على سواها مسا

<sup>(</sup>١) سليم بطي ،" الاثر الغرامي "، نشرت بالبلاد ، العدد ١٢٣ ، سنة ١٩٣٠ .

<sup>(</sup>٢) سليم يطي ، ضحية رأس السنة "، نشرت بالبلاد ، العدد ه؛ ، سنة

كتب بطي ولكته - كعادته - انهاها بفاجعة موالمة ، الا ان اسلوب الوعظ غير ظاهر فيها · ويجيد القاص بعض الاجادة حينما يعقد مقارنة بين الطفل وواحد من لداته المترفين ، يرفل في حلل العيد ويحدثه بما هيأ له والده من هدايا جميلة وما نضد على مائدتهم من صنوف الطعام .

"وكتب سليم بطي مسرحيات ، احسنها مسرحيته طعنة في القلب"، وهو يهدف بها الى العبرة والعظه ويعرض على القارئ حوادث غايسة في الروعة وغاية في حث النفس على ترك الامور غير القويمة ومسرحياته تدور على مكافحة البغا والقمار وشرب المخدر والمسكر ، ولغة الرواية طعنة في القلب من العامية والفصحى ، وهو امعن في الفن واكثر اثاره حين يتحدث في العامية ، وتراه الملك لزمامها من الفصحى ". (1)

# ۰۲ انور شاویل

كان انور من اولئك الذين مهدوا السبيل للنهوض بالقصة العراقية، وكانت مجلته "الحاصد" من افضل المجلات التي عنيت بالقصة عناية فائقة ، فقد كان يعلن على صفحاتها تشجيعه لكتابها بعقد المسابقات بينهم مخصصا مبلغا من المال للمجلي منهم .

يرى انور ان التجارب التي قام بها \_ في هذا البيدان و ما هي الا خطوة اولى ويبدى اعتذاره عن بعض الصعاب التي لاقاها في انتقاء الحوادث لقصصه لان المجتمع \_ على حد تعبيره \_ ما زال في حدوو ضيقة وان الحرية الفكرية ما زالت في افق اعتم و (٢) وقد لا يكون صحيحا ما ذهب اليه في مسألة "انتقاء الحوادث"، لان القاص القدير يستطيع ان يستخرج من "الافق الاعتم" روائع من الفن تخلد مع الزمن ، ولا غرو ان تجد امتع

<sup>(</sup>١) جميل سعيد ،" نظرات في التيارات الادبية الحديثة في العراق " ،ص ٦٥٠

<sup>(</sup>٢) انور شاول ، "الحصاد الاول " ، ص ه .

القصص العالمية ، تلك التي خرجت من الافاق العتما ، في قرية صغيرة يحتضنها جبل او فريضة تغسل اقدامها مياء البحر ·

من هنا ، نستطيع القول أن أنور لم يكن له الصبر الكاني في معاناة الاقصوصة الغنية ، أذ أنه يلتقط الحوادث ويسجلها على طريقة التقرير ، ولست اكتشف ذلك اكتشافا وانما يصرح به الكاتب جهارا ، قال " فهذ، بنفسجة مسا هي الا فتاة يعرف حكايتها الواقعة كثيرون رغم تحريفنا اسمها للضرورة القصصية ، وحسب القراء أن يعلموا أن ينفسجة لدى اطلاعها على قصتها مكتوبة صفقت لى استحسانا · وتلك "ص" بطلة قصة"ضياع الاثنتين"، ومثلهـــا بطلة "الحب المبتور" (1) وهنالك "الزهاوي يقاوم الاستبداد" و"الزهاوي وراحيل اليهودية " التقطهما الكاتب من طرائف الشاعر العراتي وقد استأذنه في اثباتهما ، لانه \_ على حد قوله \_ لا يريد أن يحرم مجموعته منهما وأن لم تجر حوادثهما في العراق • ولعل لاثور بعض العذر في ذلك فان مشاغله 🔟 الصحفية والتجارية والتعليمية على عادة اليهود ني الاحتيال لجمع المال وعدم الاقتصاد على مهنة واحدة ،كانت تصرفه عن بذل الجهد اللائق في كتابـــة الاقصوصة • وهنالك اقاصيص مثل "عاكف بك" لم يهدف من سردها غير اثارة الالم بعبارات أعتد النسام الثواكل أن يرددنها في تلك المناسبات مشل "يا امين انت عيني ، يا امين انت روحي ، ويسترسل مستعينا بشاعريت. على الامعان في الوصف يقول: "واى منظر اشد هولا من ان ترى الام جثة ابنها معلقة هامدة شاحبة يميل بها الهوا انى اراد وشغتيه اللتين رضعتا من ثدييها زمنا قد اصبحتا زرقاوين بعد ان قرصتهما اصابيع الموت القاسية ٠٠

يوفق انور توفيقا حسنا في حمل القارئ على الاحساس بالالم والتوجع لفظاعة تلك الصور التي يرسمها بوضوح ، لكن هذا اللون مسن الادب قد يكون غير مستساغ ، فليس من مهمة الادب ورسالته ان يقف عند

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ، ص ۱ ·

استدرار الدموع وبعث الاحزان الا اذا اتخذ ذلك وسيلة في الايحا وبث روح المقاومة . كما اغفل الكاتب الاشارة مرة واحدة الى الاهداف السامية التي مات الكثير من اهل الحلة في سبيلها ، واضطهد اخرون وشردوا في آفاق الارض ، ولا شك في سمو اهداف الحليين في انتفاضتهم على الاضطهاد والظلم والجهل الذي اتصف به العهد العثماني ،

اما "اقصوصة الدرويش" فهي غير محتملة الوقوع ، ويخيل الي ان انور متأثر "بحكايات وسوالف" العجائز ، وهي تصور متيما قد تزيا بزى درويش وقف على باب حبيبته يضرب "الدف" ويغنى اغاني عذبة لم تسمع في تلك المدينة جا يستجدى ، وقد طلب اليه الدخول الى البيت ففعل وجالس الاسرة وفيهم حبيبة القلب ،ثم القى نبو ته وهي "اذا خطبك الى ابيك شاب من الشبان وكان ذلك في يوم هطلت امطاره وقصفت رعوده فلترض عائلتك بهذه الخطبة عن طيبة خاطر ،فان وراها حياة احلى سن العسل ،حياة ملوها السعادة والثروة والجاه " ، وقد عرفت الحبيبة العسل ،حياة ملوها السعادة والثروة والجاه " ، وقد عرفت الحبيبة بعد ثلاث سنوات ونصف هذا الامر بعد ان تم الزواج ،

بالرغم مما في هذه الاقصوصة من خيال جميل خصب الا انها تجافي الواقع اذ لم يألفها المحيط ولكن حظها من طلاوة الاسلوب غير قليل ١ اما قصوصة "اللقيط" ففيها كثير من الاضطراب والمبالغات ويخيل لمن يطالعها اول وهلة ان الزواج قد تم بين الشقيقين التوأمين ٠ يطلع داود بعد ان يقرأ وصية ابيه انه لقيط ،وقد آلمته تلك الحقيقة ، وحزّ في نفسه ان يكون ابن زنا وان يقع في حب اخته "صبيحة" ثم يدّخر القاص لداود مفاجاة اخرى اذ يكتشف ان "سعيدة" الخادم التي كانت تعنى به عناية فائقة وتحدب عليه حديها على ابنها ،ما هي في الحقيقة الا امه ،وقد صرحت له بذلك في موقف مسرحي موشر قالت : "فاعلم يا داود ان العرأة الجائية على قدميك هي امك ،انى اتوسل اليك فارأف بي ناظرا الى دموعي المنسكبة ، على قدميك هي امك ،انى اتوسل اليك فارأف بي ناظرا الى دموعي المنسكبة ، رحمتك يا داود رحمتك ،لقد دخلت خادمة في هذا البيت ،بعد ان علمت ان حشاشة كبدى هنا ،ارحم امك يا داود ٥٠ ولكن داود ضرب توسلات

اسم عرض الحائط وغادر الى اميركا .

وتلك خاتمة غير منطقية فثورة داود على ابيه الذى احتضنه صغيرا حتى بلغ مبلغ الرجال وهذه "سعيدة" الائم بذلت دمعها وتوسلت اليه ان يظل الى جانبها كان يمكن ان توثر في تصميم داود على البقا والتصرف في الثروة الطائلة التي خلفها له من تبناه ولكن القاص لا تهمه النتائب المنطقية بقدر ما يهمه رسم المواقف الخطابية الموئثرة .

ولعل هذا الغيض من العواطف الزاخرة الذي يولع انور فـــي ابرازه صدى "للرومانتيكين ولغيض الادب الغرنسي العاطفي خلال الاعوام الاولى من هذا القرن " . (١)

وفي "الحصاد الاول" اقاصيص اشبه بالخطاب او المحاضرة مشل "أنيابة ام شحاذة" ، صور فيها شيخا يستجدى النيابة من صاحب الفخامة ، قال انور : "او ليست هذه يا صحب مهزلة من مهازل الانتخاب ،انه يستعطي النيابة كما يستعطي المتسول الخبز على الابواب" ويضيف "اريد رجللا عراقيا ابي النفس ،قوى العزم ، مقدس الرغبات ، يضحى في سبيل المنفعة والراحة ويحرق نفسه لأستفي "نبوره الرباني في هذه الظلمات الحالكة ، اريد رجلا كهذا يتسنى لي اذ ما ضعته الى ثراى ان اضعه يحب وعطف وتخليد " .

واما احسن اقاصيص الكتاب فهي "آمال معزقة" ، تصور صراعا نفسيا عنيفا يعتمل في صدر شاب ، قد ظفر يقسط محمود من الثقافة وبنى على ذلك امالا جساما ، فاذا بالوضع السي " يقف حائلا بينه وبين التقدم واذا مقايس الدوائر لا تعتمد على الكفائة والعلم بقدر اعتمادها على اعتبارات الوساطة والمصالح الشخصية وتقديم الخدمات الخاصة وحرق البخور عند

 <sup>(</sup>۱) ديغز ، الاقصوصة المصرية "، الاديب ، الجز" الحادى عشر ، السنية الرابعة ١٩٤٨ ، ترجمة حسين نصار .

اقدام الرومساء ، اما الاخلاص والتفاني في الخدمة العامة فهما آخر متطلبات الوضع السيء .

وجملة القول في "الحصاد الاول" انه خطوة حسنة لم يعقبها خطوات وفضل صاحبه على الصحافة الادبية والقصة العراقية بما وضـــع وترجم لا يمكن ان يغفل اطلاقا ،ولا يضع من اهميته ما بدا في آثاره من ضعف فني اذ لا بد للبداية من كبوات وهنات .

# ٠٣ عبد الوهاب الامين

يكاد يكون عبد الوهاب الامين ابرز العقلين شهرة ادبية ، فقد كتب غير قليل من العقالات في الصحف المحلية وفي صحف البلاد العربية ، وقد وكانت مجلة الرسالة تستهويه اكثر من غيرها من العجلات العربية ، وقد استغل معرفته باللغة الاجنبية فترجم كثيرا من الاقاصيص تضمنت "مجموعة قصص من الادب الحديث " الكثير منها وقد اختارها من آثار كبار الكتاب في العالم امثال تشيكوف وبيرانديللو وويلز وموباسان ، وضم اليها تسع اقاصيص موضوعة ، كان يحاول فيها ان يرسم شخصيات مريضة في جو من التحليل النفسي الا ان القاص سرعان ما يرهقه الغوص الى الاعماق فيظل على السطح "وبالرغم من قوة الصور في مخيلة الكاتب الا انه يخفق في عرضها قويسة على الغرطاس" ، (١) وهي تمثل مع ذلك مرحلة من حياة الكاتب يعتز بها وان يعتقد ان بعضها لا يأتلف والناحية الغنية الا انها كانت ذات وسيلة فذة في الترفيه عن النفس بواسطة الكتابة ،

ويرينا الامين في "حيرة" من "مجموعة قصص من الادب الحديث" شابا پرم بحياته التافهة فاراد ان يقوم بعمل يلفت اليه الانظار كأن ينتحر

<sup>(</sup>۱) ميسم ، "مجموعة قصص من الادب الحديث " ، الرسالة ، ص ١٥٩ ، العدد ١٨٦ ، السنة الخامسة ، ١٩٣٧ .

اويهرب من اقاربه او يمارس الكتابة ونظم الشعر ، لكته لم يستطع ان يعمل شيئا من ذلك ·

واخص ما تحتاجه هذه الاقصوصة هو التركيز ، كما ان هذا الاضطراب المسيطر على الفتى من التفاهة بمكان كبير · بحيث لا يصلح ان يخلع علــــى الاقصوصة مناخا نفسيا ·

وفي "ترنيمة الوداع" نجد امرأة تندب اباها بحرقة ولوعة ولكن الحبيب الولهان لا يشاركها الحزن ولا يأسى لاساها بل وقف يتطلع الى ماتن جسمها يقول "كم كنت جميلة وانت تبكين وكم ثقل علي ان اقف حائرا انا الاخر أتلقى الانبا السيئة وكأنها لا تعنيني بشي "، ويسرف في وصف اقسام جسمها الاخرى ، وينتهى الامر بان يقدم لها رقعة ،وهي في طريقها الى الحياة بين ذراعي زوج كريم ،

عاطفة الرجل هذه في منتهى الغرابة ولست بحاجة الى القول انها غير صادقة ووقوع مثل هذه الحوادث ـ دخول رجل غريب في مأتم ليتغزل بمحاسن امرأة ـ مستبعد جدا في بيئة مثل بيئتنا ،كما انها لا تحمَل اى هدف جلّ أو صغر .

هنالك اقاصيص اخرى لم يجمعها كتاب نشرها باوقات مختلفة في مجلة الحاصد والرسالة وصحائف السياسة وندا الشعب والبلاد مثل "سن ليالي النعيم "(1) اراد ان يبرهن على ان الانسان باستطاعته ان يكون سعيدا " وقد يكون توهما افاذا توهم الانسان السعادة فهو سعيد " وهو يضرب المثل بصديق له يرتاح الى مجالسته لانه صاحب فلسفة في الحياة قوامها التفاول المشوب بالفرح والاطمئنان ،

لست اشبه هذه الاقصوصة الا بالخاطرة السريعة ذات الاثر القليل ، كما لم يستطع ان يسبغ على صديقه شيئا من الحياة بل تركه دمية بلها الا تعى ذات حس متبلد .

<sup>(</sup>١) نشرتها جريدة السياسة ، العدد ٣٧٥ ، ١٩٣١ ٠

وفي "قلبان " (1) يصور كيف انه كان وصديقا له ضحية حبيبة مخادعة ، قد ضحكت على الاثنين وكانت توهم كل واحد منهما انها لدون سواه حتى اتضح خداعها وانكشفت حيلتها وهي اقصوصة واهيد سطحية تخلو من عنصر التشويق كتبت باسلوب فاتر يسيطر عليه الغموض ، وهنالك اقوص ق "حب مفاجى" " (1) تصور أفلاس الزواج القائم على الحب ، وفي "المخمور" (٣) يجسم اثر الخمرة في مدمنها حتى ينتهي به الامر الى الانتحار .

تلك نماذج من اقاصيص الامين تقبام بالسطحية والعجالة وقد يورد صورا يهدف منها للعظة والعبرة ولكن باسلوب التلبيح لا التصريح كسا يعيب البعض منها قصرها الفاضح في حين انه قد يسرف في تفاصيل لا لزوم لها ، ويعوز اسلوبه الايحا وقد يلتوى عليه الافصاح الا انه في الجملة قليل الاخطا ، والكاتب نفسه يكره اثره القصصي هذا ولا يقيم له وزنا ه(٤) ولكن ذلك لا يمنعنا ان نشير الى فضل الامين على بروز هذا الفن في العراق وان نكبر فيه اثره في اقتحام ميدانه منذ سنة ١٩٢٨ بما وضع

١٠ خلف شوقي الداوودي (٥)
 كان الداودي مولما بالادب التركي عامة وبالقصص خاصة ، وكانت

<sup>(</sup>١) نشرتها جريدة السياسة ، العدد ٣٧٣ ، ١٩٣١ .

<sup>(</sup>٢) نشرت بصحيفة البلاد ، العدد ١١٤ ، ٢٩ آذار ١٩٣١ .

<sup>(</sup>٣) نشرت بصحيفة السياسة ، العدد ٣٨٧ ، ١٩٣١ .

<sup>(</sup>٤) من مخطوطة بقلم الكاتب محفوظة لدى الدكتور محمد يوسف نجم ٠

<sup>(</sup>ه) لم يقتصر نشاط الداودى على ترجمة القصص التركي بل الّف وترجم كتبا في موضوعات مختلفة مثل "وساوس السلطان عبد الحميد" و"قضيـــة فلسطين" و"نقدات صلا نصر الدين" و"زاد المسافر ولهفة المقيـــم

تتبح له ثقافته التركية الاتصال الدائم باثار مشاهير الكتاب الروائيين امثال رشاد نورى ، وارجمند اكرم ، ووالا نور الدين وغيرهم .

قال: "كتت اجد فيما اقرأ من قصص لذة لا اجدها في غيرها ، واشعر معها بعيرة وعظه عظيمتين ونقد ونكتة مستملحتين ، لا اشعر بهما عند قراءتي القصص الغرنجية ".(١)

"كما حاكي اسلوب ارجمند اكرم الساخر في كتاباته الصحفية فاتخذ شخصية رمزية لموظف هندى ، وراح يدير على لسانه احاديث هزلية بالعربية التي يرطن بها موظفو الاحتلال تعرض فيها لمشاكل البلد واضعا لها حلولا عقيمة مضحكة تكشف الستار عن مستوى عقلية اولئك الموظفين " . (٢)

من مقالة للاستاذ خيرى العمرى في ذكرى الداودى نشرتها صحيفة الطريق بعددها الاربعين ،السنة الاولى ، ٢ شباط ١٩٥٤٠

و الحاضر \* •

<sup>&</sup>quot;كما اشتغل بالصحافة زمنا ليس بالقصير فتولى تحرير جريدة الاوقات البغدادية في بغداد والاوقات العراقية في البصرة ، ثم اصدر مجلة شهرية بحجم صغير في كانون الثاني سنة ١٩٢٣ باسم شط العرب ، اوقفتها السلطات بعد العدد الاول ،استأنف نشرها في آذار سنة ١٩٢٤ بصورة مجلة اسبوعية ، لم يكن نصيبها خيرا من الاولى حيث ضاقت بكما السلطات ذرعا بالمحملة الصحفية التي تزعمتها شط العرب لاخراج الموظفين الاجانب،فعطلتها "،

<sup>(</sup>۱) خلف شوقي الداودي ، "قصص مختارة" ، ص ۳٠

 <sup>(</sup>۲) خيرى العمرى ، " خلف شوقي الداودى " ، جريدة الطريق ، العدد
 ۱۹۵۱ ، ۱۹۵۱ ، ۱۱سنة الاولى ، ۱۹۵۱ ،

وقد سرى تأثره بالادب التركي الى ما وضع من اقاصيص مترفة قصد بها الى الدعابة واللهو واعرض فيها عن الجد المرير الذى كان يتناوله في مقالاته الصحفية ،

نجد في اقصوصته "المخابر المحلي "(۱) مراسلا كسولا لم يأت باى نبأ لصحيفته منذ زمن ، وقد عاتبه رئيس التحرير على ذلك قائلا : ان البلد ملو " باخبار هامة تعج فيه قضايا الانتحار والافلاس والقتل ، وغادر المخابر ادارة الجريدة يدعو الله ان يمن عليه بخبر ، وذهب الى مقهى وجلس الى جانب رجل كهل غارق في تفكير عبيق فخيل اليه ان الرجل في مشكلة خطيرة وانه لا يد مصم على الانتحار واخذ يشجعه على تنفيذ فكرته ، فظهر بعدئذ انه مشله صحفي يبحث عن نبأ مثير فوجد في فكرة زميله \_ الانتحار \_ خير موضوع يرضى به رئيس التحرير ، يصعب ان تتصور ان مثل هذه الحوادث قد تقع في بيئة الداودى ، ولكنه يقتبس المثل من قراءاته الكثيرة في التركيسة نسج على منوالها بعض اقاصيصه الموضوعة ، لذا جاءت لا تصور احاسيسه نسج على منوالها بعض اقاصيصه الموضوعة ، لذا جاءت لا تصور احاسيسه وافكاره \_ في حيدانه الصحفي \_ الذى كرّسه لنقد الاوضاع الاجتماعية والدعوة الى الاصلاح ، ومع ذلك فلا ينكر ما فيها من حسن فكاهي يشجع على القراءة ، ومثل ذلك "حسيبة "(۲) تمثل شابا قد اولع بقراءة الروايات الغرامية

وكتابتها وامتاز بقدرة على اختلاق الوقائع الغريبة ونسبتها الى نفسه ، وقد حدّث رفاقه بواحدة من تلك الوقائع : يقول فيها انه رأى فتاة حسنا في السينما اشعلت نار الحب بين جوانحه فراح يتخاطب معها بلغة العيون ، ثم تهمها وقدم لها بطاقته فتقبلتها ووعدته بالمراسلة ، وجاء منها كتاب يفيض حيا وهياما وفيه موعد باللقاء "بباب المعظم "، وفي الوقت المعين كان هناك ينتظر فرأى رفاقه من بعيد يراقبون حركاته ، فهاله الاخفاق امامهم ، وتمنى على الله أن يرسل اليه من يشاء ، وكأن الله استجاب دعاء فجاءت فتاة تسأل

<sup>(</sup>١) نشرت بصحيفة السياسة العراقية ،عدد ٣٨٠ ، ١٣ شباط ١٩٣١ .

<sup>(</sup>٢) نشرت بجريدة البلاد ، العدد ٦٩ ، كانون الثاني ١٩٣٠ .

عن شخص اسع حسين فريد) فسرعان ما ادعى انه هو بعينه ، فانهالَتُ الشما وسيا وبصقت بوجهه لانه كتب لمن لا يعرف من بنات الناس ، ولما التفست ناحية اصدقائه ، ايصر البشر وامارات الفوز طافحة على وجوههم .

وهذه الاقصوصة لا تختلف عن سابقتها من حيث الروح الفكاهية والعناية بالمفاجأة المنطوية على السخرية ، كما انها لم تسلم من بعض التأثرات الغريبة كاستعمال البطاقات وهي عادة لم تنتشر كثيرا في ايام الكآتب ،

لم يضع الداودى كثيرا من الاقاصيص ، اذ كما اسلفت كان متصرف الهمة الى الترجمة والانهماك في العمل الصحفي لهذا يتعذر ان يصدر عليه حكم صحيح في هذا المجال .

### ه٠ يوسف رجيب

يوسف رجيب من المع كتاب العراق قوة اسلوب ، وتدفق حيوية واتقاد حماس ، "لم يكن محترفا بأدبه ولم يستخدمه للريا والنفاق والغش والخيانة ، انما اتخذ قلمه الحديدي سلاحا ماضيا لنجدة الضعفا المساكسين والبواسا المنكوبين " . (١)

"ولقد واكب الحركة الوطنية ورافقها في مختلف ادوارها ،وساهم فيها بنصيب وفير ،ولم يضن عليها حتى بنفسه وحياته فضلا عن قلمه ولسانه ، ولاقى في سبيلها ما يلاقيه المجاهدون الابرار ،والمخلصون الاحرار من عنست وارهاق ،وجفاء وحرمان "، (٢)

"ولقد اصدر رجيب عقيب ايام الثورة العراقية جريدة النجف ،

<sup>(</sup>۱) توفيق الغكيكي ،"الاديب الشهيد "، مجلة الغرى النجفية ، العددان ۲۲ و ۲۳ ، السنة الثامنة ، ۱۹٤۷ ، ص ۲ ·

<sup>(</sup>۲) محمد مهدى كبه ، "الفقيد العزيز"، مجلة الغرى النجفية ، العددان ۲۲ و ۲۳ ، السنة الثامنة ، ۱۹٤۷ ، ص ۱۰

ناوأت السلطات المحتلة باعنف اسلوب ، واحدث رجة في الاوساط الادبيسة بما كانت تنادى به من الدعوة الى الحديث الطريف ، مما يستجد في عالمي الفكر والادب ، ، ، ولقد اكتشف الاديب العراقي المعروف ابرهيم صالح شكر في رجيب القدرة على تسجيل الظواهر الشائنة في حياة كثير مسن الساسة والادبا ، فحثه على المضى في السبيل التي كان يسلكها ". (١) وفي جريدة النجف هذه تجلت النزعة الاصلاحية الكامنة في نفس يوسف ، وظهرت بوادر الارا الاصيلة القارة في اغوار روحه وتكشفت نفسه عن مشاعر جديدة مترعة بكل خاطرة اصلاحية يفتقر اليها العراق ". (٢)

وعلى الرغم مما كان يملكه رجيب من مقدرة بيانية فذة ،اذا قيست بكتاب القصة العراقيين ،فانه جعل من كتابة الاقصوصة وسيلة للافصاح عما يريد من ارا ،وينشر من مبادئ ، ويحقق من ثورة ،ولو انه كان يعي فنية القصة لانتج اعمق الاثار واخلدها ،لما كان يجيش في نفسه من حسس وطني صارخ ،وما كان يتميز به من احاطه باغوار النفوس وثورة على التقاليد والعقبات التي تقف في سبيل هذا الوطن نحو الحياة المثلى ،

في "نجم البقال" (٣) ، نجد مثال الثائر المحطم لقيود الاستعمار ، لم يمنعه كبر سنه من المشاركة بالواجب الوطني ، يصف رجيب هذا الثائر قائلا : "والحاج نجم رجل قد بنيف على الستين ، وقد اسرع اليه الهرم اسراعا وهو ضعيف الجسم هزيله متوسط القامة ، اسعر الوجه ، وخطه الشيب واشتعل به رأسه ، وكان يخضب لحيته "بالوسمه" ومظهره ومخبره كلسه ورع وتقوى ، وكان الحاج نجم قد اتخذ حانوتا له في رأس السوق الكبيرة في النجف ، يبيع فيه الرطب واللبن و بعض الخضر ، وانظر الى الحاج نجم

<sup>(</sup>١) عبد القادر البراك ، " اعلام الشرق " ، ص ٧٢ ٠

<sup>(</sup>٢) مسعن العجلي ، "يوسف رجيب ، فقيد الادب والعرب "، ص ٢٨ ٠

 <sup>(</sup>٣) يوسف رجيب ، " نجم البقال " ، نشرت بجريدة الانبا البغدادية ، العدد الثاني ، ١٠ / ١٩٥٤ ، السنة السادسة عشرة تحت عنوان " ثورة شعب " .

الهادئ الوادع كيف ينقلب في ليلة زعيم ثورة وتائد انصار ، ليغزو السراى المحصن احسن تحصين والمدجج باقوى عدة وسلاح ، وكيف السبيل الى اقتحام السراى وعيون الحراس يقظى ، فلا بد من استخدام الحيلة ، وعند منتصف الليل حين يغلب الكرى عيون الخليين من الناس يرتدى الحاج نجم ويضعة عشر كيا من افراد جمعيته ثيابا رسعية حكومية ، ثم انكبوا على اصلاح بنادتهم وهي محشوة بالرصاص ، وامتحان خناجرهم وهي قريبة عهد بالعقل والشحذ ، وبدأوا في دخول السراى بعد ان اعلموا الحراس انهم جاوا برسالية مستعجلة من الحاكم السياسي ، فغتحت له الباب ، وانقضوا على الحراس واقتحموا غرفة القائد فقتلوه برصاص البنادق ، ثم انسحبوا بعد ان سحبوا معهم قتيلا سقط من بينهم وجريحا .

اما الحاج نجم فانه اسرع الى دكانه ، ثابت الجأش ، صلب العزم فغتحه كعادته ، وابتسامته هي هي ، لم تفارق محياه ، كأن الاهوال صناعته ، لا التمر والفاكهة حرفته ، وامسك بيده جريدة نخل يذود بها الذباب المجتمع على تمره ، وكان كانه احد الفافلين ، جاهلا بما اهاج الناس وافزعهم ، سائلا مثل غيره اسباب الطلقات النارية ومن الفاعل ؟ ولم هذا الارجاف في المدينة وما بال الحكومة تطلق المدافم ؟

لا يكتفي الكاتب بذلك بل يعضى ليربط بقصة نجم ثورة النجف كلها حيث يمتشق الناس السلاح ليقفوا في وجه الانكليز ، يذودون عن مدينته العزلاء وعن كرامتهم المهدورة ضد من يريد الاعتداء عليها ، فيضيع على نفسه وحدة الاثر ويجعل من اسلوبه تقريريا همه سرد الحقائق الكتيرة المزدحمة في مخيلة الكاتب ولكن اثر ما يكتب رجيب بليغ في النفس يحسل القارئ على الحماس والثورة ،

وهو في نتاجه الاخر قريب من هذا المنوال · ففي "ينتم لشرفه "(1) نجد الشيخ يهيب بابنته ان توقظ اخاها ليأخذ دوره في الحراسة ، ولكنه

<sup>(</sup>١) نشرت بمجلة الاعتدال النجفية في عددها السابع ، آب ١٩٣٣ .

لم يجد احدا يلبى ندائم وقام يتحسس فراش الفتاة فلم يعثر لها على اثر · نهض هو وابنه يقفوان الاثر حتى وجداها بين احضان عشيقها ، يتغاز لان فاجهزا على الفتاة وتمكن العاشق من الهرب ، لكن الشرطة استطاعت ان تقبض عليه ·

ولا شك أن تلك صورة من الواقع لم يدخل عليها تحريفا ، كسا اسرف في التفاصيل وبذلك حرم أسلوبه النشاط والتأجج المطلوبين فيي الاقصوصة .

ومثلها "ذبيحة "(1) يحدد لها الوقت فيقول انه اصيل يوم ٢٨ من آذار ، والمكان وهو شارع ابي نواس ، ويصف الناس الذين كانوا كعادتهم في نزهاتهم ومرحهم على هذا الشاطئ المختلط بالجنسين المتصارعين : لطيفة وخشنة ، واذا بالهارة السادرة الذاهلة تلتفت قسرا الى الامر الواقع والحدث المفاجئ والضحية المضرجة بدمائها ، فراعها ما رأت ، ، راع الجمع شيح جثة في النهر المصطخب تراقص الامواج الهادرة ، ويلتفت اليها الكاتب ليخاطب الغانيات المستهترات ويقول " فلا تغرنكن اقوال الشعرا وبيان الادبا ، فإن للحرية حدودا "،

ذلك روح العقالة واسلوبه ، واغلب الظن ان الكاتب لم يرد بها الا هذا اللون من الغن لذا تجده ختمها بالوعظ والتحذير ، وحين يحدثك رجيب ،حديث "الشيخ قادر "(٢) ، انما يريد ان يذكر اى ظلم كان يظلل العراق في العهد العثماني ، وكيف كان دستور الدولة خاضعا للرشوات ، وانظمتها نهب المحسوبية والاثرة والطمع ، وقادر هذا يدير مقهى صغيرة يرتادها صيادو السمك العماريون ،كان في العهد العثماني "جاويشا" على رأس اربعين من فوارس الجندره ،ارسله القائد ليراقب حركات الشيخ ، ولكن الشيخ هذا عرف كيف يستبيل القائد بما قدم اليه من مال ، فامر القائد

 <sup>(</sup>۱) نشرت بمجلة الاعتدال النجفية في عددها العاشر ، السنة الرابعة ،
 مايس ۱۹۳۸ .

<sup>(</sup>٢) نشرت بعجلة الاعتدال النجفية ، العدد ١٠ ، السنة الثانية ، اذار ١٩٣٥ .

"قادرا" أن يكتب عنه تقريرا لامعا ليثبته في مشيخته ، ولكن منافس الشيخ ادرك الامر فقدم مبالخ اكثر مما قدم منافسه ، وتقع الطامة على رأس قادر أن يرسل اليه القائد يطلب حضوره ولما مثل بين يديه انهال عليه شتما وتقريعا لانه كتب تقريرا جيدا في حق الشيخ وهو قاطع طريق مع العلم أنه لم يكتبه الا بامره ، وليس في هذه الحكاية جديد ، انها هي كسابقاتها مبنى ومعنى ،

كان رجيب يكتب باعصابه العرهقة ويذيب روحه في ثنايا سطوره ، لذا كانت اثاره تهز النفس هزا ويتتبعها العراقيون بشغف لا مزيد عليه ، الا انه ... كما اسلفت ... لم يكن له الصبر الكافي على كتابة الاقصوصة والتزام قواعدها الفنية ، فكان ذهنه المتفتق يتجه الى كل جانب بما يزخر من صور ومرثيات تتزاحم على قلمه البارع فلا يجد بدا من ان يسجل كل شي ، يستهل الاقصوصة كاحسن ما تكون ، فيوحي الى نفسك ما يشا ، ولكنه سرعان ما ينجذب الى الواقع الحرفي ليسرد عليك الحوادث باسلوب تقريرى فيتلاشى الهدف الفني بين المقالة والاقصوصة .

# ٠٦ لطفي بكر صدقي

مارس لطغي الخدمة العامة عن طريق الصحافة ، ولكن الحظ كان يقف له بالبرصاد معاكسا ، فلم يصب اى نجاح فيها ، كما تقلد مناصب مختلفة في وزارة المعارف العراقية ، وكان بحكم صداقته لمحمود السيد وملازمته له أن تأثر بعيله الى كتابة الاقصوصة ، الا أنه لم يستطع أن يصل الى سا وصل السيد اليه من غزارة الأنتاج وبعد الصيت وانهماك في خدمة الادب ، ونتاجه القصصي على قلته ضيق الافق معتبى الخطوط باهت الالوان

يكاد يدور حول موضوع واحد هو الحب والخمرة ، في " جنون الحب "(١) يصور صديقا افرط في الشراب ، وبدأ يتحدث الى نفسه قائلا " لا ادرى

<sup>(</sup>١) نشرت بصحيفة الاخا الوطني ، العدد ١٨ ، ٢١ آب ١٩٣١ .

ما بي ، انما اريد ان القاها والا جننت حقا ١٠ لقد اشعرتني نظراتها الطافحة بصغا الحياء وهنائة العمر ، وقد تبعتها وانا مذهوب اللب زائغ النظرات ولولا بقية من امل ، لكنت اليوم من سكان الابد المظلم "٠

وهكذا يمضي ذلك السكران يجتر ذكرياته عن حب ، ملك عليه اعصابه الا ان الكاتب لا يستطيع ان ينقل الينا صورة واضحة المعالم عن ذلك الحب كما يخفق في رسم الاشخاص وتعوزه القدرة على تعميق التحليل واطالته فلا يقدم لنا غير صورة مبتورة ما تزال بحاجة الى الكثير من الجهد والالوان لتستكمل عناصر الحياة .

وتلك طريقته في هذا القليل الذي كتب .

"نهاية حب" (١) اقصوصة اخرى تصور كيف انتهى حب بين اثنين بانتحار الحبيب، وقد يبدو هذا الانتحار مستغربا اذ لم يقم بينهما نزاع وكل ما طلبته الحبيبة ان يتركها لانها بحاجة الى الراحة ،وعلى السرخروجه سمعت صوت اقدام تسرع الخطى اعقبها تدهور جسم ولما اطلت من النافذة رأت "كمالا" تغمره الظلمات ،فسقطت على الارض ، واحست لاول مرة بغراغ في قلبها ،

اما "سكران " (٢) فتمثل الحياة الحائرة التي يحياها اولئك المدمنون على الخمرة ، يصرفون كل نشاطهم في السهر والعبث دون ان يعرفوا للحياة العائلية معنى ٠

وفي "صوت الحب" (٣) يصور لنا كيف نما الحب حتى اصبحت الحبيبة قطعة من نفس الحبيب ، وامتزجت روحاهما فاسلمته نفسها وجسدها ، وافاق ذات يوم فاذا هو وحيد بروحه وجسمه . ذلك هو الموضوع المفضل الذي كان لطفي بكر صدقي يجنع الى

<sup>(</sup>١) نشرت بصحيفة الاخبار ، العدد ٥٣٥ ، سنة ١٩٣١ ٠

<sup>(</sup>٢) نشرت بصحيفة البلاد ، العدد ١٦٦ ، سنة ١٩٣١ ٠

<sup>(</sup>٣) نشرت بصحيفة السياسة البغدادية ، العدد ٣٨٨ ، ١٩٣١ ·

الكتابة فيه ، لم يوفق أن يخلع على أبطاله الحياة التامة التي تعج بالحركة والنشاط بل تركها أشبه بالدمى الخشبية لما رأن عليها من جمود ، قدّمها أمثولة وعبرة للمعتبرين ، ولكن الحق أقول أن أسلوب الوعظ غير ظاهر تماما كظهوره في أساليب بعض معاصريه .

#### ٧٠ عبد الحق فاصل

زميل أبوب في تحرير مجلة "المجلة" الموصلية ، كتب فيها جملة غير قليلة من الاقاصيص والمقالات ، وقد توّج نتاجه الادبي بمجهود فيذ وفق فيه أيما توفيق هو ترجمته "لرباعيات الخيام "(١) "كشف فيهما النقاب عن افكار الخيام وثوراته الصاخبة على السما والدهر والمجتمع والوجود بدراسة رصينة وبترجمة دقيقة للرباعيات ، ترجمة حافظ فيها على الاصلل وتقيد فيها بالنص " "تظاهر كل ذلك طاقة شعرية ، وجدت في الخيام منفذا للتعبير عن القوة الكامنة " ، (٣)

اما في فنه القصصي فهو يبتعد عن منحى ايوب ويختط لنفسه خطة مستقلة ينعدم فيها التطرق الى الامور العامة ، ويتلاشى فيها الظل الشخصي ، ويتقلص الثوب الفضفاض الذي يخلعه ايوب على اقاصيصه .

نجد في "مزاح " محمودا يحب زوجته سهاد كثيرا ،كان لا يسح لها ان تخرج لانه لا يريد ان يستأثر بها احد غيره او ان يحرم من التمتع بالنظر اليها لحظات ٠٠ وقد سح لها مرة ان تعود صديقة لها مريضة ، واذن لها بالمبيت اذا شائت ،ولكن الهواجس تأخذ عليه سبيل النسوم ،

<sup>(</sup>۱) يقع الكتاب "ثورة الخيام" في ٣٦٤ صحيفة ، اخرجته لجئة التأليف والترجمة والنشر في القاهرة سنة ١٩٥٢ ·

 <sup>(</sup>۲) قلم التحرير، "ثورة الخيام"، مجلة الكتاب، ص ٩٩٩، سنة ١٩٥٠، الجز" الثامن

<sup>(</sup>٣) محمد عبد الغني حسن ،" ثورة الخيام " سجلة الثقافة بالمدد ٦٧٧ ، سنة ١٩٥١ .

فيظل موارقا حتى يبلغ به التعب اشده ويغرق في نوم عميق ، يحلم خلاله بان سهاد قد هجرته وصاحبت شابا اخر ، مكتت عنده ستة ايام ، ثم يتصور انه يلتقي بها مصادفة في الشارع مع عشيقها الجديد ويدور بينهما عتاب طويل تتوسل اليه ان يصغح عنها حتى تستطيع العودة اليه .

وقق الموالف في رسم الغيرة رسما دقيقا وحللها تحليلا بارعا علمنا معه ان غيرة الرجل لا تقل عن غيرة النساء ابدا ، بل قد تزيد احيانا ، ولكن يوخذ عليه استطراده الى وصف النجوم واسرافه في تلك المحاضرة الطويلة عن الاعتراف بالاخطاء وطلب المغفرة ، اما "ايلا" فطفلة في الخامسة من عمرها ، وصفها الكاتب وصفا عاطفيا سرده على لسان امها المفجوعة ، لم تحتمل الطفلة ان تجد الى جانبها اخاها الصغير فقتلتها الغيرة ، ويختم الكاتب اقصوصته بقوله "وهكذا انتحرت تلك الكرامة البريئة الموئذاة" ، وتلك صورة ، افاض عليها الشيء الكثير من العواطف المتأججسة ، وليست هنالك نفس بشرية لا تخفق محبة وعطفاعلى الطفل وجميل تصرفات في البيت ولكته كموضوع لاقصوصة قليل الصلاح وبخاصة اذا صب في السباق نفسه الذي عمد اليه الموالف دون ان يستهدف من وراء ذلك غاية كان يحلل عاطفة ليستكشف خباياها ، او يروى لنا كيف يمكن ان تهدهد و تروض عاطفة من هذا النوع ،

ويلاحظ ان القاص كان مسرفا في وصف الطغلة خلع عليها صفات الكبار فكان في ذلك مفتحلا وغير صادق اذ كيف يتصور ان طفلة في الخامسة من عمرها لا تبخل على احد بنصيحة كلا يقول كما ان مناقشاتها في مستوى ارفع من مستواها العقلي ، وما بدا من عاطفة الام نحو طفلها الصغير مستفرب وغير واقع اذ خلا حديثها عنه من لهجة الحنان ،

وفي "الم الحكمة" نجد جانيس شابا دمث الطباع ، وكان ايضا ذكي الفواد ،غزير المعرفة ،عالما باسرار الحياة والموت ، خبيرا باسرار النفوس ، نفوس البشر والالهة على حد سوا" ، ولكتم كان دميم الخلقة جدا وجهما جدا ، وكانت تقاطيع وجهه بذيئة وسخيفة حتى ان قبح صورته الخارق تخطى كل مزايا قلبه وعقله الخارقة ، وكان مكروها من الناس وبخاصة النساء ، وقد وقع في حب الصبية "سوسو" ، ولكنها كانت تقابل حبه باز درا ، ولم يكن يعرف جانيس سر اشمئز از الناس منه حتى رأى وجهه في الما ، نعلم شدة قبحه ، وذهب الى الالهة في اجتماعهم السنوى وشكى لهم امره ، فرقوا له وخلقوا منه شابا جميلا ، وقد خلّد آله الغن شكله الاول في تمثال مسن العرم ، كما ان آلهة الحب وقعت في غرامه بعد ان سوته في تلك الصورة الجميلة بمعونة اله الغن ، وقد فقد من جرا الله نصف حكمته ، وامنى العام كله يغازل اجمل فتيات المدينة حتى ابعد منها خوفا من سحره وفتنته ، وعاد في العام القابل وطلب من الالهة ان تصيره حمارا ففعلت ، وكان اثنا اذلك قد ملّ اله الحكمة حياة الالوهية لانهم يخلقون البشر ويجهلون حكمة القلب البشرى واسراره ، وذهب ولم يعد الى حضيرة الالهة ابدا ،

اما جانيس فقد جا ً في العام المقبل وطلب ان يكون الها فاجيب الى طلبه ورفع الى مرتبة اله الحكمة الشاغرة ·

لا ربب عندى في جمال تلك الاسطورة (١) التي اجاد الكاتب سردها

<sup>(</sup>۱) قال الدكتور محمد مندور "في الميزان الجديد" ، ص ٨ ، ما يلي :

"استطاع الكتاب الاوربيون ان يبدعوا اروع الاثار الادبية مستقبن مادتها
من التراث القديم ، فاليونان اتخذوا من الاساطير الشعبية التي كانيت
شائعة في القبائل الاندو اوربية الاولى مادة لاجل واعمق ما خلق البشر
من ادب وتفكير ، وخلفهم في ذلك اللاتين ثم الفرنسيون في ادبهـــم
الكلاسيكي ، والامر لا يقف عند الادب ، بل يمتد الى كافة الفنون ، وفي
متاحف العالم اجمع لوحات لاعداد لها وتماثيل نحتت في كل الازمنة وفي
مختلف البلاد بوحي من تلك الاساطير ، وموضع العبرة فيما فعل الكتاب
الاوربيون هو نفث الحياة في اساطير الاولين وتقريبها من حياتنــــا
وتسخيرها لفهم الانسان" ،

باسلوب طبيعي متدفق يشيع فيه الظرف وتتخلل سطوره الدعابة ، وجبيل ان يلتفت عبد الحق الى هذا اللون من الادب فكم من حقائق موالمة حجبتها ظروف قاسية ، ولكن الاسطورة استطاعت ان تظهرها كاحسن ما يكون الظهور وان تتناولها من جوانبها المختلفة لتشبعها بحثا وتمحيها والكاتب بمنجاة من يد الطفاة والمعارضين مطمئن الى حريته وأمنه ، ولكن مسايوخذ على الكاتب ان مراميه يشوبها بعض الغموض "مختفية في ضباب الاسطورة وخلف رموزها ، ومن الواجب تقريبها المن مفهوم القراء ". (1) لتتم الفائدة منها ، واما الركض وراء المتعة الغنية المجردة فارى انه تعب لا طائسل

اما "لماذا انتحر" فتصور شخصا ينتحر لشذوذ طبعه وغرابة اطواره ،
فهو يعتقد أنه غير شريف \_ وأن كان من أشرف الناس \_ وأن كرة الأرض
لم تحمل شريفا بالمعنى الصحيح حتى وبالمعنى الذي يفهمه الناس ، فالعالم
أراذل وأنذال ، لقد كانت أعماله شاذة بالقياس الى تقاليدنا ونمط تفكيرنا ،
أما هو فكان يرى من الحياة ما تعودنا الا نراه ويحس فيها ما لا نحسه ،
كان كالنسر المحلق يرى الحياة يمجموعها وسعتها ونحن كالخلد لا نرى غير
التراب وغير أنفسنا ٠

لقد اخفق القاص في تصوير شخصية المنتحر فجائت تخيم عليها ظلال كثيرة، ومثل ذلك الدوافع التي كانت تصطرع في نفسه حتى ساقته الى الانتحار، فقد تشابكت مع بعضها لدرجة صعب معها اكتشاف الدافع الاكبر الذى كان يجره الى الهاوية و لا يحمل الموضوع اى مغزى ، وقد جرى سياق الاقصوصة على شكل محاورة سريعة بين اثنين ، كأني بالمؤلف اراد ان يعرض مشهدا مسرحيا ، لكن هذا المشهد جا خاليا من الحركة حائل اللون يشكو انعدام العمق ،

<sup>(</sup>١) محمد مندور ، " في البيزان الجديد " ، ص ٨ ٠

ومما يوسف له ان واجبات الوظيفة قد استأثرت باوقات عبد الحق كلها حتى تضائل نتاجه ان لم اقل قد تلاشي .

# ٨ • سعيد عبد الله الشهابي

كتب الشهابي مجموعتين من الاقاصيص ستى الاولى "مجموعة اقاصيص موضوعة "وستى الثانية "زهر البنفسج " وزهر البنفسج هذا لم يكد يرى النور حتى ذوى ، فقد قدر لصاحب المطبعة التي قام بطبعها ان تخترمه المنية غداة الانتها منها ، فتنازع الورثه وكان الضحية الاولسسى زهر البنفسج .

يكتب الشهابي اقاصيصه على طريقة "السالغه" مستمدا مادتها من حوادث الزمان ووقائع الحدثان دون ان يخضعها لقواعد الفن القصعي وبهذا حرمت من كل اثر ·

ني "كن جنديا" يرينا اما تحث ابنها على الاشتراك في الحرب والذود عن الوطن اسوة بابيه الذى سقط في ميدان الجهاد شهيدا ويذهب الابن ملبيا رغبة امه الى جناق قلعة ليقتل هنالك ومن ثم تتطوع الام معرضة في الجيش ولكن قنبلة تقتلها هي الاخرى ولست ادرى ساالذى حدا بالوالف ان يجعل ميدان الحرب جناق قلعة وما شأن العراقي بجناق قلعة وغيرها واغلب الظن ان القاص سمع هذه الحكاية قلم يستطع خياله القاصر ان يخرجها الا في هذه الصورة المشوهة ،اما الدرسالوعظي الذى اراد ان يلقيه يقوله "كن جنديا" فلم يوفق اليه ،اذ ان موت الانسان دفاعا عن امبراطورية هرمة فاسدة لا يعتبر تضحية ،واذا اضفت الى ذلك ضعف الاسلوب وفتوره تجلى لك مبلغ اخفاق الاقصوصة و

اما "الغريب" فتتناول حكاية اسرة بكاملها ، كبر اولادها يتزوج الابن البكر ثم يموت الوالد ، وتستدعي الحكومة العثمانية الابن المتزوج الى الخدمة العسكرية ، وتنقطع اخباره وتطول غيبته ، فلم يجد الابن الثانسي

بدا من الاقتران بزوجة اخيه ، وتمضى سنوات واذا بالابن الاكبر يعود حيا ليجد زوجته بين احضان اخيه ،

وهكذا يعرض القاص لنا سلسلة حوادث كانه يضع تاريخا لهذه الاسرة دون ان يقف عند امر واحد ليستطيع ابرازه بصورة فنية تهيز النفس ، فهذه الرقعة الواسعة التي جال فيها الكاتب وصال تخرج اقصوصته هذه من ميدانها الضيق الى ميدان اوسع وارحب هو ميدان القصة القصيرة هذه من ميدانها الفيق انه اصاب توفيقا في هذه الناحية فاسلوبه التقريرى الفاتر لا يتيح له المجال ان يخرج اثرا فنيا ذا بال .

وهو في "ساكن ذلك القصر" يصور رجلا لئيما يسرق اتعاب الفقرا" فلا يدفع اجور مستخدميه ، ويكشف في "نهاية شقي " عن فوضى الامن في العهد العثماني ، وفي "انقلاب" يصور شابا كان متدينا ولكنه ينقلب فيستحل ما استحرم بالامس ،

ولن تجد للشهابي تبديلا في جميع نتاجه من "مجموعة اقاصيص موضوعة " .

### ٩ ٠ جعفر الخليلي

للخليلي ماض صحافي حافل ، فقد سلخ من عمره نحو ربع قرن في خدمة صاحبة الجلالة ، اصدر اول ما اصدر جريدة الفجر الصادق ثم جريدة الراعي ، وكان كلما انطوت واحدة فتح الاخرى ، وهو ما فتى مشرفا على اصدار جريدة الهاتف منذ عشرين عاما ، ولم يكتب لصحيفة عراقية سياسية وغير سياسية مثل هذا العمر الطويل .

كتب الخليلي في القصة والاقصوصة ، وهو في منحاه قريب الشبه بأيوب ، اذ يتخذ من حوادث البلد ورجالها مضمونا لقصصه ، بفارق واحد : هو ان الخليلي لا تهمه السياسة بقدر ما يهمه معتقدات العامة ، تلك المعتقدات التي رسخت في الاذهان كنتيجة لتغرير الدجالين او لسو فهم شرائـــع الدين وللجهل المسيطر على العقول منذ عهد بعيد ، فغدا الايمان بالسحر

والجن عقيدة ملازمة ، خلَّفت اسوأ الاثار في حياة الناس ·

لا يعنى الخليلي العناية اللازمة بغنية القصة ، لذا كان نتاجه في الغالب الام خلوا من شروطها ، تغلب عليه البساطة والسهولة الصحفية ، وقد تعثر بين حين واخر على ضعف في الاسلوب والتوا ، في التعبير مردهما السرعة التي يقتضيها عمل الصحيفة واخراجها في مواعيدها ، وخير ما نستطيع ان نطلق على مجموعته الاخيرة " اولاد الخليلي " انها حكايات "وسوالف" تستهدف غاية تعليمية يستمد منها العبرة والعظه ،

ني "البركة" يعلمنا كيف ان الدنيا ضافت برب العائلة الكبيرة حتى برمت زوجته بالبركة التي يطيل الزوج التحدث عنها وهي توامن ان الحيلة هي اساس الحصول على لقمة العيش ١٠٠ آمن الزوج بعد لأى بهذا الرأى فادعى ان "الخضر" طاف عليه في المنام يدعوه ان يبنى فسي بيته "دكة" للزيارة ١٠ فتقاطر اليه السذج من الناس يطلبون البركة ويقدمون اليه الواجبات المعتادة في امثال تلك الزيارات ١٠

يتحدث ابنا العراق بهذه الحكاية يسوقونها كدليل على استخلال مدعي التدين للطبقات الجاهلة ، يدخل القاص في تفاصيل كثيرة فينطلق متكلما عن عمل الزوج كقدمام وعن كيفية صناعة الفحم وعن مجي الحرب وارتفاع الاسعار فارتفع بذلك سعر الفحم الى غير ذلك من تفاصيل ، وليس فسي الاسلوب التأجج المطلوب الذى يرفعه الى مرتبة الاساليب الموحية المؤثرة وفي "ابن وام " يصور مآسي الطلاق ودور امرأة العم في احداث الشقاق والنفرة بين الزوج وزوجه ،

وني "ابن توكل الكتف" يستغل موسى اعتقاد ذويه بالجن فيحدث في البيت اضطرابا ينسبه الى الجن حتى يفتى احد الخبرا المخراج موسى من المائلة ليستقل بمفرده في بيت مع زوجته وهذا ما كان يريده ا

ويورد حكاية "اهي الثقافة ام البيئة" ليبين ايهما اكثر اثرا ، يستمدها من عقم الزوجة وخوفها من ان يتزوج بعلها باخرى فتلجأ الى السحرة وطب العجائز \_ وهي المثقفة \_ بعد ان اعيا الاطبا امرها حتى يودى ذلك بحياتها .

وني "لقمة الحوض" يكشف عن مدى كره بعضالناس للبنات اذ كان الرجل يئسد بناته بعد ايام من ولادتهن برميهن في حوض ما داخل داره. اما "المنذور" فتحكى قصة اسرة "تبتيسه" تنذر اذا جاها صبي ان تسيّبه في ازقة النجف اذا ما بلغ الخامسة من عمره ..

وهكذا الخليلي في جبيع اقاصيص الكتاب اطالة واسراف قد تكون في بعض الاحيان معلق الا انها في الغالب ذات طرافة لانها ترسم بعدق وامانة تلك الحوادث الغريبة الآخذة بخناق العامة والتي توثر اسوأ الاثر في تطورها وتقدمها نحو الحياة العجيحة وهو وان كان ذا اسلوب تقريرى الا ان القارئ تشغفه تلك العقدة البسيطة التي اعتاد الكاتب ان ينهى بها مروياته ا

#### ١٠ ٠ طياء سعيد

اصدر ضيا سعيد كتابا اسماه صور الحياة " ١٩٣٨ ، كتبها كسا يقول في ساعات الفراغ ونشرتها له جريدة الهاتف وكان دافعه الى ذلك تلك الاثار النفسية التي تركتها مطالعاته "للقصص المقيدة والروايات الاجتماعية (١) وهي في الحقيقة خطوط Sketch وملامح وحكايات عبر بها عن صور المجتمع الذي يعيش فيه .

> نفي "صورة صديق" يرسم ملامح غامضة لصديق مبتورة غيير مستوفاة ٠٠

وني "النجف كما اراها " وصف لعادات ومزايا النجف والنجفي .
"ومن ايام المدرسة " وصف لا يخلو من امتاع للروح الدينية التي يتحلى بها الزميل محمود الذي اطلق عليه الملا محمود لتدينه ، واما على "شاطئ" بغداد " فهي اشبه بالمقالة الادبية اذ بعد مقدمة وخواطر، يعرج

۱ صیاً سعید ، "صور الحیاة" ، ص ۱ .

ليحكى لنا كيف انقذ فتاة من المبغى •

وفي "ماتت جدتي " يصف ذكريات طفل عن وفاة جدته وبكا امه عليها واغرب ما فيها اعتقاده بان وفاة الجد والجدة لا يستحقان الذكسر على صحيفة جريدة او كتاب وهو ينهى حديثه هذا بقوله الااما اليوم فلو اتيح لجدتي الرجوع الى الدنيا ثم موتها ثانيا فلا اظن انها تترك علي بعض الاثر الذى تركته في نفسي وانا طفل وهو لذلك يعجب من غرابة الانسان ونحن نعجب بدورنا من غرابة عاطفته الله ونحن نعجب بدورنا من غرابة عاطفته الله المنات ونحن نعجب بدورنا من غرابة عاطفته الانتراث ونحن نعجب بدورنا من غرابة عاطفته المنات ونحن نعجب بدورنا من غرابة عاطفته المنات ونحن نعجب بدورنا من غرابة عاطفته المنات ونحن نعجب بدورنا من غرابة عاصور المنات المن

وفي "كيف تزوج الفلاح " نجد حكاية قد خلع فيها على البطل ضروب الشجاعة وملاهًا بالمصادفات التي تتيح له اظهار شجاعته امام من يحسب ويهيُّ ها لهماً لقاءًا في السوق ينتحيان جانبا يأكلان ما ابتاعته الحبيبة ٠٠ وينتهى الاثر بزواجهما ٠

و هكذا نجد محاولة ضياء سعيد تقف عند مزيج من الصـــور والحكايات والذكريات والملاح ٠٠ يختفي فيها ظل الاقصوصة تماما ٠٠٠

البساب الثانسي

الاقصوصة العراقية بسعد الحرب العالمية الثانية

#### الغصل الاول

#### عبدد الملك نسورى

اختلف الكثير في عبد الملك ، كل يرى فيه رأيا معينا : ففريسق يعتقد أن عبد الملك مسخ مشوء متشابك المعالم ، يستمد اجزاء المتنافرة ما يقرأ لا من تجاربه الشخصية ، (١) وفريق اخريرى أن النتاج العراقي القصصي كله ما خلا نتاج عبد الملك طبعا يجب أن يرمى بعباء دجلة أو يهمل أهمالا شنيعا ، لان منتجيها ليس بادباء مطلقا ، (٢)

ولا ريب عندى ان الغريقين قد اسرفا على انفسهما كثيرا ، فبالرغم من أن دعوى الاولين فيها بعض الحق ، الا أن التأثر بكبار الكتاب اسر غير محرم ، على أن يضع الكاتب في الاعتبار عوامل البيئة ومقتضيات المجتمع وما يتجاوب مع نفوس القراء وانفعالاتهم .

واما القول باهمال ما سبق من اثار الرواد ومن جا بعدهـــم فدعوة ظالمة لا تخلو من سطحية وتعصب .

- 1 -

اقتفى عبد الملك في "رسل الانسانية" اثار ذو نون ايوب فانتقسى موضوعاته من البيئة المحيطة وجعلها قطب الرحى في اقاصيصه . بدأ المجموعة بمسرحية صغيرة اجرى فيها الحوار بسرعة غريبــة

<sup>(</sup>۱) محي الدين اسماعيل ، "حول نشيد الارض" ، جريدة لوا الاستقلال ، العدد ١٩٥٤ ، السنة التاسعة ، سنة ١٩٥١ - ٢٢ آب ، وانظر عامر رشيد ، " شخصيات من نشيد الارض" نشرت بلوا الاستقلال ، العدد ١٩٥٠ ، السنة التاسعة ، سنة ١٩٥٤ ،

<sup>(</sup>٢) قواد التكرلي ، "القصة العراقية والدكتور سهيل ادريس"، مجلسة الاسبوع، العدد ٢٠ ، السنة الاولى ، ١٥ مايس ١٩٥٣ .

و يجمل قصيرة لا يمكن ان يتحدث بهما انسانان في عالم الواقع والا لحسبا في عداد المجانين ، يسخر في هذه المسرحية سخرية لاذعة من سلسوك بعض الاطباء ناعيا عليهم علاقاتهم المريبة بالممرضات والمرضى واعتداءهم على عفاف الكثيرات واستهتارهم بواجبهم الانساني ،

ولم تكن "مأساة الغن " اقصوصة بل قصة قصيرة Novelette

انتقل فيها بكثرة من مشهد الى مشهد ومن اثر لاخر · صوّر فيها كاتبا مسرحيا يلح عليه مدير الفرقة ان ينجز كتابة الرواية · ولكن الوحي يستعصي عليه ، فلا يستطيع ان يتمها في موعدها · ويجي وسديقه رسام الفرقة يستنجزه الامر ، لفلا ينقد صبر المدير وينقذ وعيده في البحث عن كاتب اخر · ثم يلخص لنا القاص الرواية التي يقوم الموالف بوضعها ، وقد سمّاها "انهيار رجل " تدور حول شاب موسيقي ، كان يحب فتاة لا تقدر فيه عبقريته ولا فنه بقدر ما يهمها منه جسمه ، فاراد ان ينبذها "لئلا ترسل العقم في نتاجه ، ولكنه يشعر بالجوع الغريزى ويعود اليها صاغرا ويقرر الانتحار امامها لعلها تقدره في مماته اكثر مها قدرته في حياته ·

وينتقل القاص الى مشهد اخر هو استعداد الفرقة للسفر الى احدى المدن لتمثيل الرواية التي سبق وان اعلن عنها ولكن الفرقة تفاجأ برفض بطلة الرواية السفر ، فيضطر المدير للبحث في المواخير عن بديل لها .

ثم تسافر الفرقة وتقوم بدعاية كبيرة ، ولكن عدم كفاءة الممثلة الجديدة يسبب اخفاق الفرقة في مهمتها ·

ولا جدال في ان العراق حتى اليوم لم يحظ بغرقة تمثيلية لها كاتب ومدير ، وتجوب المدن تنمثل فيها ، وما جا به الكاتب يشبه كثيرا تلك الفرق المتنقلة في اوربا التي كانت تتجول هنا وهناك ممثلة ومهرجة في اول نشو المسرح ،

وني "عمر بك" نجد كهلا مبتلى بازدواج الشخصية فهو مع الناس وادع لطيف المعشر ، يتحمل تندرهم به وسخريتهم منه ، ولكنه مع اسرتـــه شديد الوطأة كثير الغضب ، ويخص ابنة زوجته بالكثير من التعذيب والضرب يقتنص الغرص لذلك اقتناصا ويشعر بنشوة غريبة ان هو آلمها · وقد كان يتخيل دائما مشانق تحمل فتيات وبيده السوط يلهب اجسادها لتسيل الدماء منها غزيرة ·

لقد اراد الكاتب ان يحلل نفسية مريض مصاب بشذوذ جنسي يطلق عليه في علم النفس بالسادية gadism و لا يجد اله لهذا الشذوذ متنفسا الا في تعذيب الاخرين ويخفف منظر الدماء كثيرا مما يعاني المريض من ضغط عصبي ولكني ارجح ان التوفيق قد اخطأ الكاتب حين جعل بطلب شيخا طاعنا في السن ولان الشيخوخة تطفى غرائز الانسان المنحرفة وغير المنحرفة و

وفي "نهاية الدكتور عزمي " يتهكم من احد محترفي السياسة الذى يتصل بجهة اجنبية يستمد منها العون ،ويسخر من محاولاته في تقليـــد هتلر ،والكاتب في ذلك واضح التأثر في منحى ايوب القصصي .

#### - 7 -

يبدأ عبد الملك في "نشيد الارض" طورا جديدا ، في الصورة والمضمون ، فبعد ان كان يكثر من الازدواج ويستعير العبارات ، التسي رسخت في ذهنه من مطالعاته الادبية اذا به هنا يتجه نحو اسلوب جديد ، يقل فيه ترادف الجمل ، وتتقلص الاخطا "، وتشيع العامية ، يتكلفها تكلفا وهو يهدف الى تلوين الاقصوصة بلون المحيط الذي يعايشه البطل ، وهذا الاسلوب وان طفق يأخذ سمة معينة دالة عليه الا ان القارئ يجد عسرا في متابعة ما يكتب القاص لانعدام السلاسة ولاعتماده ايضا على حديث النفس وتداعي المعاني ، اذ قد يعدى هذا اللون من الاسلوب القارئ فيج فيجه في فيجه من الرادته ،

وعبد الملك مقل في نتاجه ، فنحن لا نعرف له -خلال عشر سنوات اكثر من عشرين اقصوصة ١ الا أن أحد أصدقائه المقربين اليه يقول : "أن صداقتي بالموالف مكتني من الاطلاع على أغلب أثاره الادبية ، ويسرت علي الكتابة عن ادبه القصصي ، ولا سيما ان آثاره كلها ليست متيسرة لمن يريد الاطلاع عليها ، دون الاتعال به ، اضافة الى ان قصصه المنتجة التي لسم تنشر ، ومشروعاته القصصية التي يريد تحقيقها خافية على الكثيرين ، لاسباب تتعلق باتجاهات الموالف واهدافه في الحياة " ((1) ويذكر هذا الصديسق نفسه جملة من اقاصيص عبد الملك كتبها في ظروف مختلفة ومعلقا عليها بقوله ؛ "ان افتقار قصص عبد الملك في بد المرحلة الى الجو الفني والابداع يبدو امرا طبيعيا ، اوجده عدم اطلاعه على الانتاج الغربي " . (٢))

ولكن هذا النتاج الغربي وان بلغ الذروة كما يقول صديق عبد الملك ، لا يبرر اطلاقا ان نجرى مبهورى الانفاس وراء ، دون ان نلتفت الى واقع بيئتنا ومقتضياتها ، فينبغي لنا ان نلائم بين تجاربنا المستمدة من صميم واقعنا وبين ثقافتنا واطلاعنا لنخرج ادبا ذا طابع عربي ، نقرأه فنجد آمالنا وآلامنا قد انعكست على صفحاته ،

أترانا لو مضينا في خطتنا تلك مقلدين الضرب ،حذوك النعل بالنعل ،كما يقول المثل العربي ،أنكون اكثر من تابع يجرى ورا متبوع يلتقط ما يتساقط هنا وهناك ١٤ أيمكن ان نوصم بشي آخر غير التقليد وغير الوقوف موقف التلميذ النجيب من استاذه الكبير ؟ انني لست ادعو الى تحريم الاخذ عن الاخرين بل على العكس يسعدني ان تنفتح ابواب المعرفة الغربية ، ليغدو في مقدور كل فرد عربي ان ينال نصيبه من ثقافات الام العية ، ولكن حذار ثم حذار ان نمسخ شخصيتنا ونطمس آثار طابعنا العربي ، بل الواجب يدعونا ان نسعى جادين في استكمال عناصر شخصيتنا الادبية ودعم كيانها حتى تسمو قمة عالية بين قم الادب العالي ، وعبد الملك اول كاتب

<sup>(</sup>۱) فريد السعدى ، "موالف فطومة " ، الاديب ، الجز " الاول ، السنة الثامنة ، كانون الثاني ١٩٤٩ ، ص ٥٣ .

 <sup>(</sup>٢) المرجع السابق .

عربي تتلمذ على جويس (\*) وقد شغف بنوع خاص كتابه "يولسيس"؛ (٢) اذ اعاد قرائه مرات ، وخرج منه بطريقة جديدة نسج بها اقاصيصه في "نشيد الارض"٠

يصدم القارئ \_ في "نشيد الارض" \_ لاول وهلة قلة الحركة ، فالابطال فيه جامدون ، يعيشون في عالم اللاوعي ، يطلقون لخيالهم العنان يسبح في عوالم بعيدة او قريبة ، تتوالى الصور في اذهانهم متكاملة وغير

# (٢) المسونولوج الداخلي

شرع بعض كتاب العراق \_ على رأسهم \_ عبد الملك نورى في تقليد الكاتب الايرلندى جيمس جويس باستعمال اسلوب الحوار الداخلي \_

. Interior Monologue

Edward استوحى جويس هذه الطريقة من كتاب ايدورد جوردين Les Lauriers sont Coupés Dujardin فهر سنة ١٨٨٨ وما استوحاء منه كان فكرة ليست طريفة ناضجــة

<sup>(</sup>۱) عبد الله شاشه ،"الكيان الغني لجيف معطرة "،الاديب ،الجزا السادس، السنة الثامنة ، سنة ١٩٤٩ ، ص ٦٦٠

 <sup>«</sup> ولد جيس جويس في دبلن سنة ١٨٨٢ وقد خلفت ايرلندا بوضعها المتقلقل آنذاك اعمق الاثار في نفس الفتى جيس ،عاش معظم حياته متنقلا في اوربا بين ايطاليا وسويسرا وفرنسا والنمسا ،قاسي الفقر معظم دهره ١٠٠ درس في مدارس الكاثوليك ونشأ على ايديهم ولكته تحول رويدا رويدا حكما تقول دائرة المعارف البريطانية من كاثوليكي متدين الى متعصب بشدة ضد الكثلكة ،كان ذا معرفة واسعة باللغات والموسيقى ، اشتغل بالتدريس زمنا وبالرغم من تعنت الناشرين معه وما اوقع من حجز على موالفاته فانه نال شهرة كبيرة ، وكتبه جميعا تمثل مظاهر وطنه الدينية والسياسية المختلفة هذا مع العلم انه قضى معظم حياته في اوربا ، مات سنة ١٩٤١ ،

متكاملة ، وتتداعى الكلمات يجرى بعضها وراء بعض من غير نظام ولا اتساق ولا ربط ، ومن هنا هذا الابهام الذى نجده في كتابات عبد الملك .

كما انه يتعمد وصف الصور البائسة يتكلفها تكلفا ليتخذ من ذلك وسيلة الى التأثير واللعب بعواطف القارئ : فأضاع الكاتب "عباسا ،الرجل الصغير" وقد الإلهم الليل وانتصف ،كما يوحي اليك نوم الناس وعودة السكارى الى بيوتهم ،ثم يجعل الديك يفر من حضن "خضيرة" في "ريح الجنوب" مع ان العائلة كلها شددت في المحافظة عليه لان بثمنه يرد الشيخ محى الدين البصر الى عينى الطفلة "خاجية" ،

كما صارت الى ذلك بفضل جويس نفسه .

وهنالك جذور لهذا الاسلوب نجدها في هامليت وفيما يسبيه الغلاسفة بسيل التجارب The flow of experience الاوديسا جلي في "يولسيس".

وقد عمد بركسون Bergson الى الكشف عن المطلق Absolute باستعمال طريقة Psychological duration وهو الفيض نفسه تحت السم اخر . (ب)

وفي سنة ١٨٩٠ وصف وليم جيمس هذه الطريقة واطلق عليها الاسم The Stream of Con- الذى عرفت به فيما بعد وهو فيض الشعور

اصدر جويس سنة ١٩١٤ خس عشرة اقصوصة باسم دبلنرزDubliners صوّر فيها مراحل نموه من الطفولة حتى الصبا متدرجا الى النضوج عرض فيها الى مشاركاته في الحياة العامة وانطباعاته عن الاشخاص الذين لازمهم مدة من الزمن .

وفي سنة ١٩١٦ اصدر كتابه "صورة الغنان في عهد الشباب"

Tindall, James Joyce, His Way of Interpreting (1) the Modern World, p. 41.

Ibid., p. 42.

واسلوب عبد الملك هو الاساس الاول في كيان اقاصيصه وهو تحليلي يستمد مادته من اللاوعي يتعمد تطعيمه بكلمات عامية وباصوات مختلفة ليجير القارئ جرا الى واقع ابطاله • "كما ان اعتماده على ذاكرته اللغوية كبير وهو ينبشها نبشا مثيرا فيبدو ذلك على صوره جليا فتتلطخ وتبهم وتحصى

وهي ترجمة حياة جيس يشير فيها الى انحرافه عن الدين الى الفن (أ)
وهي ترجمة حياة جيس يشير فيها الى انحرافه عن الدين الى الفن (أ)
وتحرره من تقاليد اللغة والوطنية ، اما "يولسيس" فقد صدرت سنة
١٩٢١ وهي سجل يوم واحد هو اليوم السادس عشر من حزيران سنة
١٩٠٤ ، وليس في هذا اليوم شي وحديد يلفت النظر فهو كسائسر
الايام ، دفن في صباح ذلك اليوم احد المواطنين ورأى فيه طفل نور
الحياة قبيل منتصف الليل (ب) ، مر ذلك اليوم على ثلاثة اشخاص كم من
سكان دبلن هم ستيفن ديدلوس وليوبولد بلوم وزوجته مولي ، ولكل
واحد من هوالا الثلاثة طريقته في التفكير كما ان لمنولوجه الداخلي
لونا خاصا، ويكاد يكون فيض مستر بلوم غفلا من الشكل والتنقيط لا يرتبط
بقاعدة نحوية ، ويتغير اسلوب المنولوج كلما تقدم النهار وانقلب الوقت ،

وكتاب جويس Finnegans Wake استغرق في كتابته سبع عشرة سنة نشر سنة ١٩٣٩ وقد اقتبس اسمه من اغنية ايرلندية (ج) ولغة هذا الكتاب اضخم صعوبة تواجه القارئ فهي من الغرابة والتعقيد بحيث توقع جيمس نفسه ان القارئ المثالي سوف يعاني الارق في سبيل حل رموز اللغة ٠٠ وهو مبني على نظرية الاحلام لفرويد التي تقول ان هنالك طبقتين من الاحلام : ظاهرة تحدث كتتيجة لما نفكر به قبل النوم وباطنه Latent وهذه ذات صلة بالمسائل الجنسية التي يضطر

<sup>(</sup>أ) داشرة المعارف البريطانية ، مادة جويس ١٨/١٧٠

Knopf, Alfred A., James Joyce's Ulysess, p. 3. (-)

Tindall, James Joyce, His Way of Interpreting
The Modern World, p. 51.

احيانا ، وهذا في اعتقادى يرجع الى محاولاته المتكررة كي يصوغ عبارات لها جمالها اللغوى الخاص ويأتي بكلمات ذات صفة صادمة لا تعطى القارئ الا صورا غير مباشرة وبعيدة وتعطيه مرات تفاصيل ميتة لا تثير المخيلة،

الانسان الى كبتها لظروف خاصة او لتقاليد المجتمع ، وبين تلك الطبقتين يقف الرقيب Censor ملاحظا اننا ما زلنا نجهل ما كبتناه ، ولكن ذلك المكبوت من القوة بحيث يند الى السطح مبطنا بضباب يخفيه ، ان سياق هذا الحلم لا يخضع للمنطق ويعمل الرقيب في احاطته بهالة من الابهام والتعقيد كما ان الصور تتداخل مع بعضها فيزداد الحلم غموضا ، وهكذا كان كتاب جويس معقدا كتعقد الحلم ، .

ويظهر أن جيمس شعر بمقدار ما أثارت طريقته من ضجة فقال محدثا الحد أصدقائه : لقد كان من السهولة بمكان أن أكتب هذه القصة (يقصد يولسيس) بالطريقة التقليدية فالكتّاب كلهم يعرفون "الوصفة "ويحسنون السير عليها ومن اليسير أن تقفو أثار غيرك وبذلك تكون أقرب ألى فهم النقاد ولكنني حاولت أن أروى قصتي هذه بطريقة جديدة فكان الزمن والنهر والجهل أبطالا فيها م ومع ذلك فأن العناصر التي يعمد الى الاستعانة بها كل روائي : الرجل والمرأة والولادة والطفولة والليل والنوم والزواج والصلاة والموت متوفرة فيها وليس هنالك شي خلاف المألون ، (أ)

وقد تباینت ارا<sup>۱</sup> النقاد في اسلوب جیمس فمنهم من نعی علیه هذا الامر ووصف یولسیس: انها مثل القی الذی یقذفه الطفل بعد ان تثقل معدته الحلوی البا

Givens-seon, Two Decades of Criticism, p. 11. (1)

Ibid., p. XII.

بل تقضي على مجال ثمين يمر هباءً " . (١)

فائق في اولى اقاصيص "نشيد الارض" يعمل مصلّحا لاخطا الجريدة المطبعية يفصل من عمله و تضطرب في نفسه احاسيس وافكار كثيرة سوا في المقهى مع الساقي سلمان ،او في البيت مع خديجة و يحلم في عالم سكانه يرتدون الملابس اليضا و يعيشون في حقول خضرا و ورياض زاهرة و يختم الاقصوصة بان يشيع في نفس فائق حبا الهيا صوفيا يغيض على العالم كله و مقول باسلوب خطابي :

يا احبائي ،يا احبائي المساكين اتحدوا في عائلة واحدة ،واحبوا  $(\Upsilon)$  بعضكم بعضا  $(\Upsilon)$ 

ولكن ايليوت وصف بانه سيد اللغة الانكليزية منذ ملتون صاحب "الفردوس المفقود " ·

ولم ينفرد جويس بهذه الطريقة بل عمد اليها كتاب اخرون مثل لورنس وفرجينيا وولف ودوروثي ريجاردسون . (أ)

Allen-Walter, The English Novel, p. 329. )1)

(۱) فواد التكرلي ، "نشيد الارض لعبد الملك نورى "، الاديب، الجز"
 العاشر ، السنة ۱۳ ، اكتوبر ١٩٥٤ .

(۲) يبدو ان الكاتب استفاد كثيرا من اقصوصة دستويفسكي "حلم رجل هزأة" فهناك رجل هزأة يراء الناس مجنونا او في بعض الاحيان يرى نفسة مجنونا ٠٠ وهناك حلم جميل ودعوة الى حب عالمي واحساس بمحبة الناس والحدب عليهم ولكن الفرق ان اقصوصة دستويفسكي موجهة تستطيع ان تخرج منها بفكره واضحة وتجربة كبيرة ٠٠

انظر على ادهم في "قبراثا او الهارب من الخطيئة "، ص ١٦٠ . وانظر محي الدين اسماعيل ، "حول نشيد الارض "في لوا" الاستقلال ، العدد ١٩٥٤ ، السنة التاسعة ، عام ١٩٥٤ .

تنقل الكاتب في هذه الاقصوصة "وفي سواها من نشيد الارض" من فكرة لفكرة ومن تجربة لاخرى حتى صعب على القارئ ان يجد الفكسرة الرئيسية بغير كثير من العناف، ولكنها ها حوت صورا بارعة ونقدا لاذعا وسخرية موجعة وتحليلا عبيقا ، يجعلها جديرة بان تقف في مصاف الاقاصيص العربية الناجحة ، وكم كنت اتمنى ان يزداد وضوح الكاتب وتعمق فكرت اسوة بمن اعجب بهم من كتاب الروس "لان طريقتهم اسلم واهدى من اصحاب الابنية الفلسفية والمذاهب الفكرية المجردة لانها توكد العلاقة الصحيحة بين الفلسفة والحياة " ، (١)

ونرى في الجدار الاصم شيئا من الحركة والفكرة وان كانتا محاطتين بضباب من الغموض وبهذيان "ستّار" واصواته: حا ،حا ،حا ،حا يعيدها دوما كانها اللازمة في نشيد مدرسي ،

و"ستار" هذا كسائر ابطال"نشيد الارض"، من الطبقة الغقيرة لا عمل له ،يعيش على الكفاف ويشرب الخمرة على حساب احد اصدقائه مقابسل اضحاكه ،وامتاعه بما يسرد من نكت ويقرأ له من اشعار ، وقد ذهب يطوف حول السجن ليرى آخر ما بقي له في الدنيا فعلم ان مظاهرة قد قامست داخل السجن ،واستعمل الرصاص في اخمادها ، وظل يومه تقتله الحسيرة وتنهشه الوساوس ،يود لو يعلم مصير ابنه "قدورى" المسجون ، لقد ابدع الكاتب في رسم شخصية ستار ، وقد احاطها بجو غريب يوحي بالبواس وهو مثل من كثير من ابنا هذا الشعب ،قعد بهم الفقر عن اكتساب عيشهم بطريقة شريفة تصون للانسان كرامته وقد استبد بهم دا الخمرة حتى عاشوا ايامهم بعيون مقفلة واعصاب مخدرة ،

"وفي معظم قصص الكاتب يظل القارئ على ظماً وجوع من حيث لا الخاتمة وقد يكون طبيعيا الا يعنى عبد الملك بالخاتمة ما دام لا يعنى اصلا بالعقدة على اننا لا نستطيع ان نجد في ذلك الا نقيصه في قصص هذا

<sup>(</sup>١) على ادهم ، "فيراثا او الهارب من الخطيئة "، ص ١٦١٠

الكاتب العراقي المتاز الذى يحملنا حرصه على انها وصمه دون ان ينهيها على الاعتقاد بانه يتكلف هذا الامر تكلفا وفي ذلك ما فيه من مخالفة لطبعية الحياة وتلقائية الفن الذي يصورها (1).

وارى ان عدم عناية عبد الملك بالعقدة والنهاية مرده الى ايمانه لما يقول "تشيكوف" في الاقصوصة: "من انها لا نهاية لها ولا بداية " (٢) وبعض كتاب الروس الذين لا يرون فائدة ما بوحدة الاثر . (٣)

وجملة القول في عبد الملك انه قاص قد استطاع ان يقدم نماذج جيدة من فنه القصصي • ولكن ما نعرف من آثاره قليل جدا ،اذا قيس باثار قصاصي العرب ، كما يستحسن كثيرا ان يرخي بعض الشي من هذا الارهاص النفسي والشد العصبي ليحل مكانه شيئا من الحركة والتوجيه • وبذلك ينقشع كثير من ضباب الغموض الذي يغلّف اثاره • فيستطيع القارئ العادي ان يجد فيها غذا ه العقلي •

<sup>(</sup>۱) سهيل ادريس ،" القصة العراقية الحديثة "، الاداب ، العدد الرابع ، السنة الاولى ، نيسان ١٩٥٣ ·

<sup>(</sup>٢) عبد الحميد جودة السحار؛ "همزات الشياطين " ، ص ٢٢ ؛

<sup>(</sup>٣) انظر دائرة المعارف البريطانية ، مادة Short-story ، مادة

# الغصل الثانيي

# فواد التكرلي

شاب بدأ بداية حسنة ، يجرى في اعقاب عبد الملك نورى مقلدا اياه ، معجبا به كل الاعجاب ، يستمد مادة اقاصيصه من منطقة اللاوعي فيسردها على هيئة ذكريات يوالف بين اجزائها بخيوط من واقع البطل ۱ الا انه لا يسرف اسراف عبد الملك في التداعي الحر والمنولوج الداخلي ، لذا كان فنه القصصي اقل غموضا واكثر اشراقا ، وقد يطلق العنان لخياله وانكاره أن يمتدا ويمتدا حتى تبدو بعض اقاصيصه اكثر طولا مما ينبغي ، ومرد ذلك \_ كما اعتقد \_ حرص الكاتب على ان تتكامل لديه صورة البطل ليستوى المم القارئ بلحمه ودمه انسانا لا تنكر من انسانيته شيئا ،

وهو أيضا على خلاف عبد الملك لا يظلم الحركة ، بل يرعاها رعاية حسنة ويهبها الشيء الكثير من اهتمامه ، وبراعته في رسم الصور فائقة ، تحس معها أن الكاتب ينقل اليك جوانب الحياة المختلفة بامانة مدهشة يضمنها سخريته أو أعجابه وغضبه أو رضاه ،

عني فواد بادئ ذى بد ، بالطبقة المترفة فوصف العائلة المتفسخة والزوج ذا العواطف المضطربة ، والعرأة الجريئة في غير حيا ، العابّية في غير هوادة ،

فغي "همس مبهم " (1) نجد الكاتب يلجأ الى "طريقة موباسانية حيث رويت الحوادث على لسان بعض الاشخاص"، (٢) ولكنها لم تخل من براعية حيث جعلها على هيئة مذكرات دونها طالب اثقل الالم صدره ، وحزّ ني نفسه ما رأى من انحلال امه وعجز ابيه واستهتاره ، وقد شقي كثيرا بذلك

<sup>(</sup>١) نشرت بالاديب ، جز ١٢ ، السنة العاشرة ، ديسمبر ١٩٥١ ، ص ٣٩ .

 <sup>(</sup>۲) نهاد التكرلي ، "العيون الخضر وفن الاقصوصة ، الاسبوع البغدادية ،
 العدد ۲۰ ، السنة الاولى ، ۱۹۰۳ ، ص ۱۱ .

الشجار المتواصل بين الزوجين كلما تقابلا حتى وقع الطلاق ، وغادرت الام المدينة مع زوج جديد دون ان تودع ابنها بكلمة ،

هذه المرأة التي وقق الكاتب في وصفها صورة حية لبعض نساء الطبقة المترفة يحيين حياة الفجور وهن يتصورن انهن لم يرتكبن منكرا ولم يقترفن اثما انما الامر نزولا على شريعة المدنية الوافدة بعرفهن .

وقد جا السرد مشوقا حافلا بالحياة والحركة وكما ان الابطال يألفهم القارئ بسرعة ويفهمهم جيدا ، ولكن هذه الفتاة الله التي تطل من النافذة بين حين وآخر تحدّث الفتى دون ان تظفر منه بجواب كانت النشاز الذى عكر على الاقصوصة صفاعها واوهن تماسكها .

اما "امسية خريف "(1) فهي على النقيض من "همس مبهم " حوت الكثير من الاضطراب والغموض ، انها تجربة في نفس الكاتب لم يكتب لها النضوج فجاءت متكلفة الاسلوب ، متشابكة الموضوعات ،

يبدأها بوصف للطبيعة يتحول بعدها الى ذكرياته المظلمة عن زوجته فيصورها بصورة موس ، يصف لحمها البض وقوامها وعريها وشفتيها الطريتين ومبلغ اشتهائه لجسدها ، ثم يتذكر فجأة انه مدعو لحضور حقلة ابنة اخيه ويصف ابنة اخيه هذه وصفا يخيل اليك معه آنها كانت حبيبته ، وان زوجها الدكتور هو الغريم الذى ينبغى ان يوجه اليه التحقير والتعنيف ، وقد حمل معه كتابا يزمع تقديمه هدية لابنة اخية لانه مصم على احداث انقلاب في تفكيرها ، ولم يغمل ذلك ١٤ الا ان الدكتور يأبى عليه هذا الامر وينشب بينهما شجار يثير اعصاب الزوجة فتند منها صرخة قوية ، ومن ثم يندفع الدكتور يعلن رأيه صراحة في هذا "العم": انه يريد ان يحطم الزيجات السعيدة الهانقة

لقد اطال القاص واسرف على نفسه كثيرا واغرق في الوصف الخارجي حتى بدت ثورة الدكتور الاخيرة معدومة الصلة تقريبا بالقسم الاول وما اورد

<sup>(</sup>۱) نشرت بالاديب ، مارس ١٩٥٢ ، ص ١٢ ٠

من الصور يبدو غريبا عن محيطنا كل الغرابة ويندر ان تجد زوجة تحدث زوجها بهذا الحديث: "اني احترمك كروج لكنني اعتبر نفسي حرة بعواطفي لهذا اتصلت بعبد السلام " والانكى ان الزوج لم يجبها بغير الهدو "التام ولم يزد على ان تمنى بينه وبين نفسه لما رآها تقطب بين حاجبيها الاسودين ان يقبل بينهما .

لقد خلط القاص بين تجاربه مع المرأة الحرة وتجاربه مع المومس حتى لم يستطع التفريق بين عواطف الاثنتين ، وتلك مشكلة ستظل قائمة مسا دامت المرأة في منأى عن حياة الرجل .

تجد في "العجرى" (١) احساسا عبيقا بالاثر نفسه الذي يحس بسه القارئ في الاقسوصتين الآنفتي الذكر : عائلة مترفة لا تقيم وزنا لرابطة الزواج ، يطلب الزوج الحب عند زوجات الاخرين في حين يستسلم الطرف الاخر استسلاما غريبا مبعثه - كما اعتقد - مفهوم خاطئ في ذهن القاص لا سند له من واقع المرأة العراقية ، لقد اراد الزوج ان يهجر زوجته لانه هام بامرأة اخيها الآلمانية ، وقد كاشفها بالامر كانه يسعى لانها معاملة تجارية ، وظلّت الزوجة المعتدى عليها في هدو الخشب وجموده وتحجرت عاطفتها حتى كأن الامر لا يعنيها واستقبلت قراره الاخير: "سأتركك اذا تبرق بها امرأة في الوجود حتى الان ، وقد كان النجاح قريبا من هذه ترزق بها امرأة في الوجود حتى الان ، وقد كان النجاح قريبا من هذه الاقصوصة لو لم يسرف القاص في التحليق الى عالم الخيال والذكريات ومجافاته لعالم الحس ، "فالادراك الحسي بالنظر لكونه يحدث في العالم ويستمد لعالم الحس ، "فالادراك الحسي بالنظر لكونه يحدث في العالم ويستمد النفس من الانطباعات الذهنية والصور الخيالية التي تثيرها الذاكرة والخيال ، لان الصور الخيالية مهما يكن من قوتها لا بد ان تكون غامضة باهتة لا سند لان الصور الخيالية مهما يكن من قوتها لا بد ان تكون غامضة باهتة لا سند

<sup>(</sup>١) نشرت بالاديب ،عدد يناير ١٩٥٣ ، السنة الثانية عشرة ، ص ١٤٠

لها من العالم الواقعي وهي لا يمكن ان ترقى الى مرتبة الادراك الحسي ١٠٠٠)

بدأ التكرلي، في "العيون الخضر" (<sup>1)</sup> اتجاها اخر ، اذ هجر القصور واجوا العطّور وبرم بحفلات الرقص ، الى الطبقات التي تواجه ضغط الحياة وتنو تحت اوزار الايام وظلم المجتمع · كما ودّع حرصه على استعمال اللغة الفصيحة فجنع الى تطعيم اسلوبه بالعامية ·

يستهل اقصوصته هذه بلوحة مشرقة صادقة تغيض بالحياة والحركة وتحملك على ان تندمج بها كل الاندماج لانها تذكرك بعالم ما فتئت تعايشه وتعهده ٠

وقد جائت الصور واضحة المعالم غير متشابكة الخطوط ،انثالت من ذاكرة ذات العيون الخضر وتدفقت تدفق العين الثرة في الارض السهلسة وهذا ما احاط شخصية "سليمة" بأطار من القوة والحياة ، كما صور القاص "شخصية الشاب الذى كان يتردد على بيت سليمة من خلال ذكريات البطلة ، لذلك بدت صورته ملونة بالعواطف والتصورات التي كانت تشعر بها البطلة نحوه "(")، وقد ادركنا حب الشاب لها ،اذ كان يكثر التردد عليها مسع جماعة من اصحابه دون ان يأتي ما يأتيه المترددون على امثال تلك البيوت، وقد خاب ظنها فيه اذ كانت تتوقع منه حبا ووصالا واذا به لا يسعى لغايته او يدل على حبه، قال لها مرة "فد يوم ،فد يوم بعيد من تشوفين نفسج وحيدة ، محد يسأل عنج ،ولا احد يباوع في وجهج ،تعالي لبعكوبه ، سئلي عني " سرها هذا الكلام الجميل ،ولكنه ما زال امامها شخصا غامضا شديد الغموض ،حتى برمت بأمره وثارت بوجهه لما رأته كعادته يطيل النظر شديد الغموض ،حتى برمت بأمره وثارت بوجهه لما رأته كعادته يطيل النظر

 <sup>(</sup>۱) نهاد التكرلي ، من رسالة مخطوطة وجهها الكاتب الى اخيه فواد
 معلقا على اقصوصة المجرى .

<sup>(</sup>٢) نشرت بعجلة الاسبوع ،العدد ١٩،السنة الاولى ، ٥ نيسان ١٩٥٣٠

 <sup>(</sup>٣) نهاد التكرلي ، "العيون الخضر وفن الاقصوصة "، الاسبوع ، العدد ٢٠ ،
 السنة الاولى ، ١٥ مايس ١٩٥٣ ، ص ١٦ ٠

اليها ، فطردته وهي تجهش بالبكا وتقول "خوش جماعات دجيب لي ، يعنى تستاهل بعني تستاهل ، تريد فلوس علي ٠٠٠ اطلع بره شكو عندك هنا ؟!! شعليك منى ؟١٠١ فخرج ولم يعد "٠

ومن اقاصيص فواد "الطريق الى المدينة "(1) تمثل رجلا هزأة ضعيف الارادة .(٢)

ونجد في "القنديل المنطغى" " (٣) مفهوما جديدا للشرف لا نقره عليه وليس في الامكان وجوده في المحيط العراقي ،خلاصته ان أبا يعتدى على عفاف امرأة ابنه ، لانه لم يستطع ان يلامسها ملامسة الرجال فلم يجدد بدا من دفع هذا العار ، فاقدم على فعلته النكرا" .

وجملة القول في التكرلي : انه دخل ميدان هذا الغن بقدم ثابتة ، مما يحمل على الاعتقاد بان سيكون له مستقبل ادبي حافل .

<sup>(</sup>١) نشرت بالاديب ، الجزء الاول ، يناير ١٩٥٤ .

 <sup>(</sup>٢) يخيل الي ان القاص قد استفاد في هذه الاقصوصة من "نشيد الارض"
 لعبد الملك فنسج على فكرتها ، كما استفاد عبد الملك بدوره من دستويفسكي "رجل هزأة" .

<sup>(</sup>٣) نشرت بالاديب ،عدد مارس ١٩٥٤ ٠

## الغصسل الثالث

# شالــوم درويــش(١)

لشالوم نمط خاص في كتابة الاقصوصة • فهو يتناول الافراد بصفة عامة دون ان يخوض في مشاكل اجتماعية ، يهدف من ورائها اصلاحا او نقدا كما هو الحال في اقاصيص انور شاول • وهو ذو لون محلي قصره على مدينة بغداد • يمتاز بقدرته على تحليل النفوس وسبر غور العواطف ، يعرض ذلك كله في أطار من الفكاهة ، يغرى بالقرائة ويخرج منه القارئ بمتعة جميلة ، يحمد معها للكاتب حسن براعته في نسج الاقصوصة ولطيف سرده •

كما ان موضوعاته فريدة في بابها ،قلما تناولها قاص عراقي ،يعنى باثارة جوانب ، ربما لا يلتفت اليها غيره · فغي اقصوصة "الشحاذ" تجد الشحاذة هواية ،استعصمت في نفس البطل لا يستطيع منها خلاصا وذهبت جهود الاقارب في صرفه عن هذه الهواية المنحطة ادراج الرياح ، في حين ان الشحاذة لدى انور شاوال مشكلة اجتماعية عامة يهيب بالاخرين ان يجدوا لها حلل ،

ويبدو لي ان درويش مدرك لمهمة الادب ادراكا تاما ، فهو عندما يتطرق الى مشكلة اجتماعية كالفقر او مشكلة اللون ، لا يحاول اطلاقا ان يثير احزان القارئ واشجانه وان يدفعه الى التشاوم والنظر الى الحياة بمنظار

<sup>(</sup>۱) ولد سنة ۱۹۱۲ في قرية "علي الغربي" وهي قرية صغيرة بسين العمارة والكوت ، وعلى اثر وفاة والده نزحت الاسرة الى بغداد بعد ان أتم دراسته الثانوية ، دخل كلية الحقوق و تخرج فيها محاميا ، وهو معجب بالقصة الروسية ، قرأ كثيرا لتولستوى و دستويفسكي وقرأ ايضا لموباسان وانا تول فرانس آ

<sup>(</sup>من مخطوط يحتفظ به الدكتور محمد يوسف نجم) .

اسود بل يمزج كل تلك الظروف العصيبة والملابسات القاتمة بروح التفاو ًل والمزاج اللطيف الهادئ ·

#### - 1 -

نغي "ابو شوارب" من مجموعة "احرار وعبيد" يصور لنا شرطيا يعتز بشاربيه وقد جعلهما مصدر فخره ،احب فتاة واراد ان يتزوجها فاشترطت ان يحلق شاربيه وقد هم ان يفعل ،لولا انه قرر اخيرا الاحتفاظ بهما والاقلاع عن فكرة الزواج .

يبدو التكلف على حوادث الاقصوصة كما أن السرد غير طبيعي ولكنوا تحمل حسا فكاهيا جميلا ٠

ومثلها في التكلف والتفاهة "ياقوته" ، و" في سنة ٢٥٤١ " و "جبان " و " ثرثار " و " قل لي ما اسمك اقل لك من انت " ·

## \_ 7 \_

وفي مجموعة "بعض الناس" اقاصيص احيطت شخصياتها بشي" من الغموض ، وجا التحليل فيها قصيرا سطحيا ، "فاكسير العبقرية "تصور ابرهيم في دور المراهقة ، ويخيل للقارئ انه ما زال تلميذا ، قد سيطرت عليه اوهام مبعثها مطالعاته الكثيرة ، رسخ في نفسه ، ان العبقرية لا تتم الا لمن اصيب بمركب النقص ، فعول ان يخلق النقص هذا بان يعطل عضوا من اعضائه ، فيرمي بنفسه من السطح ويلاقي حتفه ، وتنشر الجريدة خببر وفاته فتعلم انه موظف وليس تلميذا ،

وني "لصوص" تجد فتى مراهقا تعرف على فتاة في السينما فتواعدا على اللقاء في اليوم التالي في حديقة عامة ، وهنالك يضبطهما الخفير وهما يتبادلان القبل ، فلا ينجوان منه الا بعد ان يسلمه الفتى ما سرق من امه ، وعنى القاص بكلمة لصوص "الخفير" في حين ان مدار الاقصوصة كلها عن السرقات التي تحدث في البيت ، فالام تسرق من زوجها وتخفى الامر عنه ، والخادم في البيت تسرق عند الحاجة من هذا المال الذى تخبئه الزوجة ، وثالثة الاثاني ان الابن امتدت يده الى هذا "المصرف" وسحبت منه ثلاثة دنانير ليشترى بها هدية لفتاته الجديدة ، وهكذا جائت هسذه الشخصيات الكثيرة مضطربة قد تشابكت حوادثها الكثيرة وضاع الاثر الرئيسي فيها ،اضف الى ذلك ضعف اسلوبها وانعدام العامل المشوق في حوادثها ، ولكن اروع اقاصيصه "قافلة من الريف" وهي تحكي قصة الطفل

سليم والعنزة التي وقفت الاسرة كلها تنتظر ولادتها ، فلما رأت النور كان ذلك اليوم عيدا لدى اطغال الاسرة كلهم • ونما حب والغة بين سليم والعنزة ولما مات رب الاسرة لم تجد الام بدا من الرحيل الى بغداد ، يعمر قلبها الامل في ادخال اطفالها المدرسة ، ونزلوا ضيوفا في بغداد على أسسرة صديقة ، ولما المّ على العشرة الجوع فدهبت الى المطبخ وقلبت قدور الطعام ، واكلت منها ما شاءت ، وقد آلم الاسرة المضيفة عمل العنزة لانها حرمتهم العشاء ، فانهالوا عليها ضربا ، وهم يتنادون : اين الراعي الاعرج • وقد حرِّ ذلك في نفس الضيوف فهبوا لتخليص العنزة من ايديهم • وكان اشدهم تأثرا وتألما الطفل سليم ، وقد انطبعت في ذهنه صورة العنزة المسكينــة والراعي الاعرج ، فحلم احلاما مزعجة ، تصور الراعي بيده السكين يهم بذبح العنزة ولابح سليم ، وفي الصباح يأتي الراعي الاعرج ويدفع ثمنا بخسا لها ويضطرون الى قبوله والا رموآ جبيعا خارج البيت ، هذه الاقصوصة تمثل واقع اسرة القاص لما مات معيلها واضطرت على الهجرة من قريتها الى بغداد فعاشت حياة ضنكم ، لهذا جا التصوير صادقا كل الصدق ، تناول دقائق الموضوع ببراعة كبيرة ، ورسم الطغل سليم بصورة حية جعل القارئ يو مخذ بتصرفاته ويتألم لآلامه ويهغو الى ذلك القلب الصغير قد حوى حب العنزة وحنا عليها حتى لم يعد يطيق لها فراقا ٠ وقد خلت الاقصوصة من روح سوداوية معتمة برغم ظروف الفقر القاسية التي حفت بالاســـرة بل تجد خلالها روح التغاوئل والاطمئنان الى المستقبل بتصميم الام على تعليم اولادها وهذا امر مستحسن للغاية ءان يكافح الانسان مشاق الحياة

المراكم هقة ليظفر بمستقبل هني .

اما اللغة فجائت معبرة موئرة على بساطتها · وقد استطاعـــت بعض العبارات العامية التي استعان بها الكاتب ان تزيد في دقة الصورة وجمالها ،مع العلم انني لا احبذ استعمال العامية بنطاق واسع · · \*فهذه القصة البسيطــة الانسانيــة الموئشـرة تذكرنــا باروع الاقاصيص الروسية \* · (١)

<sup>(</sup>۱) سهيل ادريس ، "القصة العراقية الحديثة " ، الاداب ، العدد الرابع ، السنة الاولى ، ۱۹۰۳ ، ص ۳۴ .

# الغصـل الرابـع نزار سليـم

يجرى حب الغن في عروق عائلة سلم ، وقد برز افراد منها في ميدان الرسم ، لذا نشأ نزار فنانا يحسن مزج الالوان ويجيد التقاط الصور الجبيلة ، وهو في فنه القصصي يقدم اليك لوحات يلائم بين الوانها ويتأمل في دقائقها لا تغلت من بين انامله شاردة ولا واردة ، ويالحظ في آقاصيصه خفوت الحوادث الكبيرة لا يجسمها ولا يلقى عليها من الضو ما يبعد عنها تشويش الامور الصغيرة فقد دأب على النظر الى "الكال " فرزة سوا" ، يعنى بجذوة السيكارة في يد المدخن كما يعنى بعاطفة الحب تتأجج في صدر المحب ويبرز الاثنين بجهد متعادل ، لذلك كانت العقدة لديه ضعيفة الربط واهية الخطوط ، ولست اريد التأكيد على اهبية العقدة في كيان الاقصوصة ولكني اريد ان اقول ان صاحبنا يعتبرها جزا متساوى الاهبية في السياق كله ، وهذا هو شأن الرسام يصور اللوحة متكاملة مسن جميع اطرافها ،

- 1 -

في مجموعة نزار الاولى " اشيا تافهة " موضوعات فريدة في بابها تدل على براعة في اختيارها .

تمثل اقوص من "الفأر" هشاما وهو يطالع في غرفته ،قد استرعى نظره فأر صغير دقيق الجسم ذكره بفتاة دقيقة الجسم ايضا كان يعطيها دروسا خاصة ،وقد نشأت بينهما عاطفة تتدرج في سبيلها الى حب متبادل ولما جلس اليها ليبدأ درسه معها قال لها : انك تذكرينني بفأر رأيته اليوم وفائار في نفسها هذا القول اشمئزازا ومقتا فتركته محتقرة له .

لا ريب في غرابة هذه العاطفة التي زاوجت بين الفأر وقوام الفتاة بجامع الدقة ، واذا كانت عين الفنان لا ترى في ذلك امر مستنكرا ، فالكثير من الناس لا يتذوقون ما يتذوقه ولا يرون الجمال فيما يراه ، وقد وثق الكاتب في الوصف الخارجي وخاصة فيما يتعلق بصواعة بادئ الامر مع الفأر · ﴿

اما "اشباح وظلال " فتمثل فريقا من اللاجئين يبثون رسائلهم الى ذويهم المشتتين في انحا البلاد العربية عن طريق المذياع وخلال ذلك يعرض القاص صورا قاتمة من حياة اولئك البائسين ، ويسخر سخرية خفيفة من موقف الدول العربية لاعتمادها على المذكرات الاجتجاجية ويهزأ من هذا العالم الذي يسخره الذهب لخدمة بعض الاغراض الدنيئة ، فيعميه عسن الحق ويصم اذنيه عن ندا الضمير والعدل .

ان موضوع هذه الاقصوصة بالسنغ الاهبية وهو جدير بان يحظى
بعناية الكتاب التامة ليخرجوا لنا ادبا يصور تلك النكبة احسن تصوير حتى
يكون حافزا لنا على العمل وباعثا النشاط في النفوس الخوّارة لاعداد العدة
للمستقبل ، والقصة هي السلاح الاول الذي ينبغي لنا ان نعمد اليه في تعبئة
الرأى العام قبل تعبئة القوى المادية ، وما يو لم ان بلادة الكثير من كتابنا
واعتصامهم ببعض المبادئ التي فرضت عليهم ان يحيوا لها ويستمدو الوحبي
منها جعلتهم يجترون افكارا تلقوها من خارج وطنهم فمرت الكارثة بفظاعتها
وهول ما ارتكب فيها مرور النسيم على تلك الوجوه الصغيقة التي تعيست
بين ظهراني العرب ، ولكنها تتنكر لامالهم ولا تسغيمها آلامهم .

هذه الانصوصة ، وان كانت \_ كما اسلفت \_ صورا مقتبسة من واقع مو الم قد ضم بعضها الى بعض حتى بدا كيانها مضطربا وحبكتها واهيـة ، الا ان ما فيها من احساس بآلام الظلم والاعتداء يرفعها فوق مستوى الكثير مما يكتب الاخرون .

في "اشيا" تافهة " نجد صديقين قد جلسا يحتسيان الخمرة وانبرى احدهما يحدث صاحبه عن "الحاجة الى الحب" واستطرد من ذلك السي الحديث عن حبه لقطه ، قد وضعت صغارها في قاعة الاجتماعات في الدائرة التي كان يعمل فيها ، شاركه في حبها بواب الدائرة ، وقد اراد الهر ان

يفترس الصغار لكن دفاع القطة وصراخها اثار انتباهه فرمى الهر بحذائه فابتعد قليلا وما لبث ان عاد ووقف بالباب متربصا فرماه بالاخرى ،الا ان الرمية اخطأت الهر واصابت السكرتير العام مما ادى الى فصله عن عمله ٠

كشف الكاتب في هذه الاقصوصة عن نظرته الى الحياة ، كما انسه حشاها ببحث التفاصيل عن الاسباب التي تدفع الهر الى اكل صغاره ، وحديثه عن الحب لم يخل من سمة الوعظ والارشاد ، لذلك جائت سطحية يغلب عليها الوصف الخارجي دون الافاضة في تحليل احاسيس الانسان في مواقف كالتي تطرق اليها الكاتب .

اما "نصيب" ففيها دعوة جميلة الى العمل المجدى وتطليق الاوهام والتضافر على كفاح مصاعب الحياة •

وتمثل "عقب سيجارة" أنيسة رقيقة النصبا تشعل سيجارة للبطل فيثير هذا العمل في نفسه احاسيس حب كامن يلهب عواطفه فيطير به الى عالم الاحلام والروعى ، ويتضح له آخر الامر ، ان الامر لم يكن غير تجربة ، ارادت انيسة ان تستغز بها عواطف ابن عمها المهندس وحبيبها في الوقت نفسه ،

ما في الاقصوصة من حديث عن فلسفة التدخين \_ كما يسبيها القاص\_ وتحبيذ له يقلل من قيمتها الغنية لانه جا الهجة تقريرية ·

#### - 1 -

لا يحقق نزار تقدما كبيرا في "مجموعة فيض" فلم يحد عن منحاه في تناول الحوادث ، الا انه غدا يكثر من استعمال العامية ذات الطابـــع البغدادى الاصيل .

في اقصوصة "فيض" يصور لنا فيضان دجله الذى يصب كوارئسه بصفة خاصة على الفقراء والفلاحين ،

كانت عائلة ابي حسن قد حملت على حمار لها كل ما تستطيع جمله من متاعها القليل واركبت الطفل الصغير "حسن" فوق ذلك كلم ، واندفعت مع الرئل الهارب من وجم السيل تبغى النجاة ، ثم يكر أبو حسن راجعا ليعود بزوجته التي ابت أن تدع شيئا طعمة للما وقيق في انقاذها بعد

ان دهمها السيل العرم • ويعود ادراجه بألم خانق مكتوم •

ابدع الكاتب في رسم المشهد الذى طالما الغه العراقيون وتوجعوا له كثيرا ، الا انه بالغ في تصوير سوء الحال وضعف تلك الغثة البائسة حتى ان كلبها مسعود الذى ارعب الكلاب جميعا ، جبن امام هاتيك الكلاب الصغيرة المدللة ،

وقد جنح نزار في هذه الاقصوصة الى تقليد الكاتب الايرلندى جيمس جويس في تداعي الذكريات في مثل قوله : " وتمثلت صور السنيين امام ناظريه خلال الظلام فاعترته ارتجافة ،أحس بالخور يدب في عروقيه : البحث عن المأوى ،صوت صاحب الارض يصرخ فيهم كما يصرخ بكلب جرب، والايام المضنية الكليلة في البحث عن الزاد ،وأمه التي ماتت في السنية الماضية ،وابنه الاول وهو يتلوى تحت عجلة السيارة " .

وأرى في استسلام ابى حسن وعدم اسراعه لانقاذ زوجته واستغاثته بالاخرين امرا مستغربا ليس من طبائع هذا الصنف من الناس ، يقول القاص في "البيت على اليمين ": "كنت في طريقي الى ذلك البيت عصرا عندما رأيته فجأة يسير امامي "، فألحت عليه وساوسه بانه يريد به شرا وانه لا محالة قاتله ، اذ كان يعتقد انه مجنون هادئ من النوع الذى لا تدرى متى يثور، وتستبد به الهواجس حتى ينتهى بهما المطاف الى حافة النهر فيقذف بهما الى الما ، عند ذاك يشعر بهدو اعصابه وانتها هواجسه ، لقد تكلف القاص الحوادث ليصطنع جوا نفسيا مضطربا ، ولكنني اعتقد ان التوفيق قد اخطأ الكاتب حينما جعل الهواجس تنتاب الرجل الذي يقضو وراءه ،

ني "اربعة فلوس" يسخر القاص سخرية لاذعة من "مصلحة نقـل الركاب" لانها فصلت جابيا عن عمله لكونه نسي ان يرجع اربعة فلـوس الى صاحبها •

اما " دجاجة المسعدة " فصورة ظريفة لموظف جعل من لفـــط

الدجاجه منبها له في الصباح كي يدرك الوقت المعين لبد العمل في دائرته \* فلما أكل الدجاجه ذهب متأخرا في اليوم التالي ، فنال توبيخ رئيسه فعوضها بديك و دجاجة ·

وجملة القول في نزار: انه كاتب مقل وفي وسعه ان يمتلك ناصية هذا الفن كما امتلك هو واشقاواه القدرة على الرسم والنحت ، ولا غرو في ذلك فانه يجيد الحبك والسرد وانتقاه الموضوعات الفذة ومزج الحوادث على غرار مزجه الالوان فيخرج من ذلك كله اثارا جديسرة بالقراءة .

## الفصل الخامس

# شاكسر خصبساك (١)

لخصباك مجموعتان من الاقاصيص هما : "صراع" و "عهد جديد " طبعهما في مصر قبل ان يتم دراسته الجامعية ، لذا كان للجو المصرى اثر شديد فيما كتب ، واقصوصتاه "الدخيل" و "قلب كبير" مستمدتان من محيسط مصرى ، وهو في "قلب كبير" لا ينفك يردد لازمة المصريين : "يا سلام" ، والاسما عنده فيفي وميعي ،

كما يلاحظ في ابطاله صغر سنهم وكونهم في عهد التلمذة ، مما يحمل على الاعتقاد انه يستعين بالصور والذكريات المدرسية ، ينسج منها اقاصيص تتفاوت قوة وضعفا ٠

## - 1 -

"صراع"، الاقصوصة الاولى التي بدأ بها المجموعة المسماة بهدا الاسم ، يغلب عليها السرد ، يجريه تارة على لسان نهاد وطورا علي لسان فاطمة ه وقد افاض في وصف الجسد وابرز مفاتنه ، ويخيل لمن يقرأ الاقصوصة ان فاطمة لما تزل طفلة تركض ورا نهاد في الشارع لتعطيد منديلا جميلا الا اننا ما نعتم ان نفهم بعدئذ انها امرأة في عنفوان شبابها قد تزوجب رجلا طاعنا في السن ، وارجح ان القاص لم يوقق حينما جعل فاطمة تبحث عن متنفس لغرائزها الجائعة في طفل صغير لا يتجاوز الثامنة

<sup>(</sup>۱) شاب تخرج في جامعة فواد الاول ، حائزا على الليسانس في العلوم الاجتماعية ، وهو الان يزاول مهنة التدريس في العراق ويواصل نشاطه الادبي وقد اصدر اخيرا كتابا عن انطون تشيخوف بمناسبة الذكرى الخمسينية ، ضمنه دراسة وترجمة لبعض آثار تشيخوف ،

من عمسره ٠

اما اقصوصتا "عجيب" و"دكتور القرية" فصورتان لا تخلو الاولى من جمال وبراعة في الوصف ، وان كان التكلف باديا في الثانية ، في "بداية النهاية " يصور الكاتب غرائز جامحة حبيسة تعقب صراعا عنيفا بين الضمير الذى يتمسك بالطهارة والعفة وبين الجسد الذى تعوى غرائزه كالذئاب الجائعة ، وتنتهى الاقصوصة بسقوط البطلة الى الحضيض بانتصار غرائزها .

تذكرني هذه الاقصوصة باخرى لمحمود البدوى (۱) بعنوان "قلب عذرا" "حيث تحس البطلة بغيض عنيف ولكتها لا تجد لهذا الغيض منصرفا ، فتطوعت للتمريض كي تريق هذا الغيض المذخور عطفا على المرضى البائسين ثم تلتقي بالشاب حسن خلال زياراته لاخيه الصبى المريض وتجمع كل اشواق الانثى وكل حنان المرأة فتتوجه بهما جميعا لا الى الشاب فالخجل الغريزى يمنعها ولكن الى هذا الصبى المريض شقيق الشاب الحبيب ،

والانكى ، ان خصباك يطالعنا في اقصوصة "سبيل العيش" بشريعة جديدة ومنطق غريب خلاصته ان سلمى المعرضة لم تكتف بان تسلم نفسها لرغبات الطبيب بعد ان هددها بالطرد ، بل رضيت ان تنعقد اواصرالصداقة بينها وبين شاب اخر ، تقول الام "اننا ارتأينا بيع العفة خيرا من ارسال خسسة اشخاص الى القبر شهدا الجوع ، وهذا ما حمل العاشق الذى هام حبا بسلمى وكان يعتبرها اطهر مخلوق ان ينكص على عقبيه ، وينفض يديد من الامر مرة واحدة ، هذا الاستسلام الغريب لا يحسن بالكاتب تصويره كما يصعب ان تجد اماً تومن بفلسفة في الحياة كهذه الفلسفة ، وموقفها هو يسمحب ان تجد اماً تومن بفلسفة في الحياة كهذه الفلسفة ، وموقفها هو ويترك الكفاح من اجل العيش الشريف ، لان الحرة تجوع ولا تأكل بثديها ،

<sup>(</sup>۱) البدوى قاص مصرى يمتاز بطريقته التحليلية البارعة ، له عدة موالفات منها : فندق الدانسوب ، والذئاب الجائعة ،

المراهقة يبحثون في عالم الاحلام عن مغامرات تافهة · متعثل "عذاب" الشعم، بالحريمة بخذ ضب ال

و تمثل "عذاب" الشعور بالجريمة يخز ضمير البطل الى جانب الاحساس القوى بتفاهة الحياة ·

وتصور "ضحية " قروية يعتدى على عفافها ملاك مترف فتقتل الفتاة فسلا للعار ، ويظل المجرم الاثيم طليقا يمارس هوايته ، ذلك \_ في اعتقادى \_ الخطأ الاكبر الذى يقع فيه خصباك احيانا اذ يعمد الى نقل الواقع الحرفي دون أن يدع لبوتقة الفن أن تصهر ذلك الواقع الذى زينت حواسنا حتى تحيله الى لوحة أخاذة ترضى الاحساس وتستكين اليه النفس بعد قلقها واضطرابها بان ترى جريمة من غير عقاب ،

وقد استعمل القاص في "احلام الشباب" الاسلوب الخطابي ليتحدث عن شاب يلاحق بنظرائه فتاة في السيارة وفي الشارع، حتى تصرفه عنها بالتى هي احسن 4 فجا عديثه صورة باهتة ذات شخصيات كانها احجار الشطرنج ،

لقد حاول القاص ان يسبغ على اقاصيصه صفة تحليلية ، الا انه لسم يتعمّقه فجا الله سطحيا قد تناول توافه الامور · "وهو في الحقيقة الجانـــب الفتى الذى يعطى هذه القصص قيمتها مثال ذلك نفسية الابوين تجاه وحيدتهما وخادمها وكلبها في قصة بويسي \* . (١)

#### - 7 -

احرز خصباك ، في مجموعته الثانية "عهد جديد" تقدما ملحوظا في نضوج الفكرة ، وعمق التحليل ، ورسم الشخصيات ·

وتستوقف القارئ اقصوصتان بهما بدئ الكتاب وختم : فغي "عهد جديد " تجد اسرة يعمل ربها جزارا ،اكتسب صفات الخشونة والجفاف يحكم البيئة التي يعيش فيها والمهنة التي يعتهنها ،لذا كان يعامل اسرته بغلظة وصرامة ويتدفق السباب من فيه بسبب وبغير سبب ، يوجّع القسط

<sup>(</sup>۱) عبد اللطيف شرارة ، "صراع " ، الاديب ، العدد السابع ، سنة ١٩٤١ ، ص ٥٩ ٠

الاوفر من هذا السباب لزوجته .

برم الابن الاكبر نجم بهذه الحال ولم يطق صبرا عليها ، فطلب الى والده ان يكف عن ذلك ، لكن الوالد قابل احتجاج ابنه بالعنف، ما اضطر نجم الى يترك البيت الى جهة لم يخبر احدا عنها ، وبعد ان تحرّى الوالد الامر وجده قد التجأ الى جزار صديق في كربلا ، كان يعلم الوالد انه وحيد في البيت ليس في الاسرة من يرضى عما فعل ، فالام في احتجاجها السامت وخزنها الدائم وامتناعها عن الطعام ، وزينب الاخت في دموعها التي لا تنقطع حزنا على فراق اخيها الذى كان برا بها وباختها ، وتألما لامها التي تقفي نهارها واجمة مطرقة تفكر في المصير الذى صار اليه نجم ، وقد أثر الحزن في الوالد ، فقلت شهيته للطعام وانخفض صوته ، وغاض سيل آلسباب من لسانه ، وعكف على الصلاة يو ديها باوقاتها ، ثم لم يجد الجزار بدا من الرضوخ لحكم الدنيا التي آلت الى مصيرها ونهايتها ، وآية ذلك ان صار الابن يعلم والده الادب .

لقد نجع خصباك نجاحا طيبا في تصوير شخصية الجزار فابرز لنا شخصية من لحم ودم في صفاته واحواله ، غضبه ورضاه وفي تشبثه بان يحتفظ بسلطته الابوية على زوجته وابنائه ، تلك السلطة التي كان ينظر اليها الجيل الماضي نظر تقديس واحترام ، وقد استطعنا ان نحس احساسا قريباً باثر تلك المعارضة القوية في صمتها ، البليغة في تعبيرها ، حتى لم يجد مناصا من الاستسلام ، آخر الامر ، لمشيئة الزمان الغادر الذي قلب المقاييس واضاع من سلطان الابا الشي الكثير ، ولا يقل توفيق خصباك في رسم الأم الحنون عنه في رسم الوالد ، وان كانت كثيرة الصمت ، ففي كلماتها الموجزة المعبرة ما يحمل القارئ على ان يدرك مدى الحزن الدفين المتغلغل في قلبها ، كما ان الجو الخارجي الذي افاض في وصفة الكاتب ساعد كثيرا على ادراك مظاهر الصراع النفسي الذي مر على الاسرة ، و

والاقصوصة الاخيرة هي "اعوام الرعب" تأتي في المرتبة الثانية بعد "عهد جديد " • تمثل القسوة الشديدة التي تلجأ اليها الشرطة في

القضاء على اية مظاهرة ، وتصور الاساليب غير الانسانية التي تستعملها ، فهي تضطر الناس بالضرب والاهانات ، الى اغلاق حوانيتهم ، ومن ثم تمضى مستقصية اولئك الذين ساهموا في المظاهرة ، واذا اعياها الحصول على بغيتها التجأت الى الاب تأخذه بديلا عن ابنه والاخ تحمله وزر اخيه ، وتظل الاسرة تعاني اياما حالكة السواد من الرعب والارهاب في التغتيش والتحرى خلال ساعات الليل او النهار ،

نحا القاص "في ايام الرعب" منحى جديدا ،استهدف فيه ابراز روح المقاومة ،يبديها الشباب احتجاجا على سو الوضع وفساده ،ولكتنا بجد تقصيره فاضحا لعدم وضوح الاهداف التي يسعى اليها المتظاهرون ، كما انه حصر جهوده في الوصف الخارجي واهمل سبر غور النفوس ،ولا معنى لذلك الفزع الذي اصاب الوالد فانه غير مجد في صالح الرسالة الاجتماعية التي ينبغى ان تنطوى عليها الاقصوصة ، فكم كان جميلا لو ملك الوالد شيئا من الشجاعة والايمان فرفسع يده في الفضا مهددا متوعدا بالويل والثبور في اطار من الاصرار والعزم على استخلاص حقوق الشعب ،

وهنالك اقصوصة تلغت النظر لانها صورة صحيحة للعراقي الذى
كانت عوامل الحقد ومراجل الغضب تغلي في نفسه ، ولا يستطيع لها توجيها
وهي : "صديقي عبد علي " ، كان العراقي يعتقد ان سبب ما يحل بالبلد
من بلا" هو "ابو ناجي " ، فاى عدو لابي ناجي هو صديق حميم للفرد العراقي ،
لذا كانت انتصارات الالمان تهز عامة الناس هزا ، بنى عليها "عبد علي "
واضرابه امالا جساما ، واعتقدوا ان الاماني وشيكة التحقيق على ايديهم .
كما ان عبد علي رفض ان يصدق ان هتلر قد مات ، وان الحرب انتهت
بغير صالح الالمان ، (١)

" وقد يعمد خصباك الى قواعد قصصية مضت ينسج عليها نسيجا

<sup>(</sup>۱) اعتاد العراقيون ان يكتسوا الانكليز بأبي ناجي · كما كتى الكاتسب الالمان بابي جاسم ، وتلك كتية غير مستعملة كثيرا ·

لا بد أن ينتهى بمفاجأة صاعقة تنقض على رأس القارئ دون استناد أو مبرر من واقع حياتنا ، وكان أنهيار المنزل رقم آه/ ؛ أشبه بمفاجآت الافلام المصرية الغاشلة ، هذا مع اعترافنا بروعة الجو الانساني المحيط بالقصة ".(١)

وقد حمّل القاص في "قلب كبير" "فلورا" الصغيرة ذات الاربعة عشر ربيعا من العواطف ما لا يتسع لها قلبها الصغير ،حتى لم تجد بدا للتخلص من هوى شخص ، يتزاحم الفتيات على حبه ،الا بان تلقى نفسها تحت عجلات الترام .

وتلك مبالغة لا شك في امرها · ولا تقف هذه المبالغة عند الاقصوصتين السالفتي الذكر بل نجد في "الخاتم الماسي" حوادث عجيبة ومفاجآت الروايات البوليسية ·

اننا لم نعرف من خصباك في كتابيه "صراع" و "عهد جديد" غير عالم الصغار الذى عايشه في الحلة و توجه بدراسته الجامعية في القاهرة ، ولا جدال في ان عالم الصغار ملي بالعواطف الجياشة غير المستقرة ، لذا تجد المرأة كانت المحور الذى شاد عليه اغلب اقاصيصه ، ولست ارى في ذلك نقصا ، لان المرأة عماد الفن والملهم الاكبر ، ولكن اخشى ان يكون خصباك قد شد نفسه بوتاق متين الى ذلك العالم فلا يستطيع له براحا ، وقد مضى على اخر كتاب اصدره اربع سنوات ، لم يضف البهما ثالثا ، وآمل الا يكون معين الفن ، ومستودع الذكريات قد نضب من نفسه ،

وخلاصة القول في خصباك انه كتب محاولات قصصية ، حالفه التوفيق في بعضها واخفق في البعض الاخر ، كما ان تأثره باقاصيص الصحف المصرية كان واضحا في تلك المفاجآت والنهايات الصاعقة غير المنطقية ،

وليس بعيدا أن يخلق الجد والاناة من خصباك قصاصا يشار اليه

<sup>(</sup>۱) محمد ابرهیم دکروب ، "عهد جدید " ، الادیب ، ح 1 السنة العاشرة ، سنة ۱۹۰۱ ، ص ۰۰ ۰

بالبنان • "وله كل الاستعدادات الطيبة التي يمكن ان تجعل منه يومسا القصاص الاول في العراق فيما اذا استطاع ان يسبز بمحرض بعض معاصريه بغزارة الانتاج " . (١)

<sup>(</sup>۱) الدكتور صفاء خلوصي ، "القصة العراقية " ، الاديب ، كانون الثاني ،

## الفصل السادس

## ١٠ صلاح الديسن الناهسي

دكتور في القانون واستاذ في كلية الحقوق يهوى القصة "ويلهو بها في التعبير عن كثير من الافكار والمشاعر كما يتخذ المتعبد من سبحت وسيلة للتهجد والاستغفار والاستذكار" (١) وهو ايضا يستشهد برأى القاص الغرنسي موباسان ليمنح لنفسه الحرية في التأليف على النحو الذى تنطلت فيه ملكاته من القيود الغليظة قال موباسان في مقدمة "بيبر وجان": "ان جميع الكتاب سوا فيهم فكتور هوغو او زولا، تمسكوا كل التمسك بحقهم المطلق ذلك الحق الذى لا يقبل النزاع في ان يوالغوا ، اعنى في ان يتخيلوا و في ان يمعنوا النظر وفقا لتصورهم الشخصي في الفن فان الذكا انسا ينبثق من الاصالة اى من الاسلوب الخاص في التفكير وفي رواية الاشيا والحكم عليها ، اما النقد الذي يدعي الحق في تعريف الرواية وفقا للفكرة التسي يصطنعها وللروايات التي يهواها وفي صياغة بعض القواعد الثابتة في التأليف فانه دائما ان يكافح في الكتاب المزاج الفنى المهدء " . (٢)

وتلك كلمة حق لا شك فيها ولكني لست اصدق ان موباسان وهو الثائر على قيود الاقصوصة يرضى ان يقدم اثرا يورث الصداع او عملا تنعدم فيه عناصر التشويق، وكيف يتسنى للكاتب ان يتم له التأثير في القارئ اذا جاء نتاجه فجا غليظا ذا عسر كبير ١٠٠ انظر ماذا يقول سومرست موم "في رأيي انه لا يكفى ان يعطيك الكاتب الحقائق البسيطة كما يراها بعينه \_ هـــذه الحقائق ليست حقائق بسيطة صحيحة بل حقائق شوهتها غريزته \_ بل عليه ان يصعمها تصميما فنيا وان يقدمها لك في قالب فني " (٣))

<sup>(</sup>١) " تثنية الاقاصيص" ، ص ٣ ٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ؛ ·

<sup>(</sup>٣) "همزات الشياطين " ، ص ٢٢ ٠

وتلك الحقائق هي اضخم عبب يعترض فنية الاقصوصة عند الدكتـور صلاح فهي مشحونة بارا وافكار غالبها يمت باقوى الصلات الى المادة التي يتوفر على تدريسها ودراستها فقد نجد عنده امثال "الضرورات تبيــــح المحظورات "والديمقراطية هي تكافو الفرص" .

انه من الخطر على فن القاص " ان يكون احصائيا في اية مادة من مواد المعرفة بل يكفيه ان يلم بطرف من اشيا كثيرة، وهو في غنى من ان يلتهم الخروف كله ليعلم مذاق اللحم اذ ان قطعة صغيرة تقوم بالمهمية وتكفيه الشر وتفسح المجال للقوة الخلاقة والمخيلة الجيدة ان يقوما بواجبهما في تستمة العمل الفني " . (١)

## - 1 -

قدّم الناهي اولى مجموعتيه "اقاصيص شتى " بيد مرتجفة ولولا انها من بنات افكاره لوأدها ،وهي لا تمثل على حد قوله : رأيا من ارائه او عاطفة من عواطفة ولعل صلتها به لا تعدو صلة قلامة اظفار الانسان بكفه "(٢) وما لا شك ان ذلك دفاع متهافت لا تقوم به حجة مقبولة ،وقد حدا هذا الامر بالدكتور ناصر الحاني ان يبالغ في لومه (٣) فقد طلع الكتاب على الناس على انه بنات ولدتهن قريحة الدكتور الناهي فيهن الحرة المليحة وفيهن العبدة المستقبحة .

في صناعة "الهوهو - وى وى " او يحمور الصحفي " نجده يبدأ الحديث مع صديقه الهندى محمد بها درخان سنا الدين الملك وكان يستدرجه ليحدثه عن ادب الهند وهو يريد ان يتخذ من ذلك جسرا يبدأ به اقصوصته

Maugham, Ten Novels and Their Authors, p. 7. (1)

<sup>(</sup>٢) مقدمة اقاصيص شتى "، ص ه ٠

<sup>(</sup>٣) تثنية الاقاصيص"، ص ١٥١، من كلمة الدكتور ناصر الحاني في اقاصيص الدكتور الناهي .

فشرع يذكر "كليلة ودمنة" وان هناك كاتبا هنديا استطاع ان يعيد كتابته في ثوب هندى قشيب وجوهر قلسفي اصيل ٠٠ ثم يشير الى ان مجتمع الحيوان طرأ عليه تغير عمل فريقا من الحيوان يزاول الصحافة ويتخذها مهنة له وسميت هوهو ويويو ٠

وكان يحمور قد اولع بالصحافة ووجدها سلاحا لنشر النفاق والفتنة في صفوف الحيوان وعلم ان التزلف والمدح خدع تفعل في نفوس الحيوان فعل السحر ، مرت الايام وليس ليحمور من اتباع غير الجراء، وكانت تكرهمه ويكرهها في السر ، فعضى الى الفيران وقبلهم واحدا واحدا ، واقسم زعيمهم لينصر في يحمور ، ثم ذهب الى الاسد في عرينه ولكن الاسد ساء ان يذفّر بانتزاع الملك وذهاب البأس والعزكما ورد في خطاب يحمور فهم بالفتك به ولكن السياسة اقتضت اصطناع الحلم ثم عرج على الفيله فصرفوه عنهم بالحسنى ، ومر بالكركدن ولم تثمر جهوده معه ، ولم يزل كذلسك حتى عرض الطاعة والاخلاص والولا واوقف جهوده الفاشلة في الهوهو وى وى على الخنازير والذئاب والدبيه والثعالب الخ ، ومن ثم شاع امره وذاع من عيوبه ما كان خفيا ،

بدأ الاقصوصة بمقدمة طويلة ليخلص منها الى الحديث عن يحصور وقد شحنها بمعلومات لا لزوم لها ولن تثمر شيئا في فنية الاقصوصة وجاء السرد متكلفا بلغة ليست مشوقة ٠٠ كما ان سلسلة الصغات الرديئة التي اوردها الكاتب ناعتا بها يحمور على المكشوف ليست من الاساليب المستحسنة في كتابة الاقصوصة اذ ان العمل الردئ يعلن عن نفسه ويثير في القارئ من الاشمئزاز والكراهية ما ينسجم مع غاية الكاتب في التشهير والنقد ٠٠ ولو عارضت هذه الاقصوصة بما كتب ايوب فيه عاصفة وصداها من برج بابل "لبان عارضت هذه الاقصوصة بما كتب ايوب فيه عاصفة وصداها من قوي الانفعالات تبعث هذه اثارا سطحية باهتة وليس فيها من الرمز غير اسماء هذه الحيوانات يتعث هذه اثارا سطحية باهتة وليس فيها من الرمز غير اسماء هذه الحيوانات يتلو بعضها بعضا

وفي "القصصي المجهول" يروى لنا: أن زميلا دعاء الى داره

وكان الزميل هذا يعتقد انه زعيم وادى النيل كله وكانت الحفلة فيها ما لذ وطاب واكل المدعوون واتخعوا وانبرى الخطبا يطرون الزعيم ويشيدون بفضله ولما اكمل دراسته فتح له مكتبا للمحاماة ، ولم يزد رواد المكتب في يوم من الايام عن تلك القطه وعن جار له من اتباعه القدما ، وكسان شواما فكلما هم وزير بتعيسنه سقطت تلك الوزارة ، ومن ثم اراد ان يكون تعصيا ولكن خوا القريحة كان عقبة كأدا في سبيله ، ونصح بان يتزوج الا ان ماليته لم تسعفه فاكتقى بالخطبة وسرعان ما فسخت لعدم توفر المال ثم جادت عليه الاقدار بوظيفة حكومية تستنفد نشاطه كله ويبعث روتينها فسي قريحته الخمول والجمود .

تلك صورة لكثير من خيالات الطلاب في عهد التلمذة تتلاشى حينما يصدمها الواقع بعد التخرج ، ساقها الكاتب في اسلوب كتابة السيرة تشوبها بين حين واخر لهجة صحفية غير مستحبة كقوله ص ١٦ "ولولا خوف الاطالة لغصلت تقاسيم وجه الزعيم المهيب ، وبنيت اوجه الشبة بينه وبين تلك الجمجمة الثائرة ، ولكن اكتفى بخيال القارئ الخصيب لثعود الى تلك الاسباب التي تصل زعيمنا وحزبه بالسودان "،

ولم تكن سخرية الكاتب في هذه الاقصوصة موققة ويتكلف القاص في "خيبة الله " الحوادث تكلفا كي يتاح له عقد مقارنة بين نفسيتين خيرة وشريرة قال : كانا صديقين الفت بينهما البيئة والصناعة والجوار وتقارب العمر فكان مغداهما ومراحهما معا ، احب العديقان امرأتين ربطت بينهما العداقة ايضا "ولقحت معركة الحب بين الاربعة ، ومضى الفريق الاول يو ثر الحب الطاهر الذي انتهى الى الزواج ، واخفق الفريق الثاني في هدذا المجال ، ووجد العديق العزب سعادته في العديق المتزوج ،الا اند لم يكتف بذلك بل اراد خيانة عهد الصداقة ، فاكتشف امره واضطر السي

يجد القارئ في اسلوب الاقصوصة هذه عنتا شديدا لا يشجعه على مواصلة القراءة ، ويخيّل اليه انه يطالع درسا ثقيلا في المجلة او فصلا

من فصول القانون التجارى : قال ص ١٤ " ومضت الايام والاسابيع والشهور وطال المطل والتسويف واجتنى المحبان المترددان الثمرة قبل الاوان ؛ قطفاها في غفلة من عيون الرقبا وفي ساعة من سويعات التمرد الفريزى ؛ وسرعان ما كشر الغدر عن انيابه فخانها وخانته وقدر بها وكرهته ،وشقي الزوجان المحبان بالمحبين الغادرين ،ويعد جهد ولائى سوى الامر تسوية غليظة ،وافترق المحبان كما يفترق الاعدا " .

اما في "جناية النساخ" فيستعير من ابن الطفيل الفيلسوف الاندلسي قصته "حي بن يقظان": (الذي استطاع ان يدرك ارفع حقائق الطبيعية في محاولة الوصول عن سبيل الاشراق الفلسفي الى الاتحاد الوثيق بالله)(١) ولكن مهمة حي في جناية النساخين هي البحث عن طبائع النساء ، ليستطاع معالجتهن والوقوف على اسرارهن .

يو \*خذ على الاقصوصة اسلوبها التقريرى ، وقد اتخذ منها القاص وسيلة لسرد ارائه في المرأة .

وهنالك "الشاعر والفيلسوف" و "على رسلها " و "ذكرى الصبا " :
وهي ليست الا مقالات ادبية لا صلة لها بتاتا بقواعد الفن القصصي .
كما لا يمكن اعتبار "البقمقلوجيه" اقصوصة اذ انها ذات رقعة
واسعة تحلى فيها اثر الف ليلة وليلة ، واجدر بها ان تسمى قصة قصيرة

· Novelette

## - 1 -

ثدم الناهي كثيرا على ما فرط منه في حق مجموعته الاولى ، اذ اعتبرها قلامة اظفار · لذا نجده في مجموعته الثانية لا يبخسها حقها مسن الاعتزاز ويصفها يقوله : "انها واتم الحق ، عصارة قلب وعقل ، وعروس من عرائس الفكر ، ولا ضير على الكاتب ان يسقد ر نفسه فيحسن

X

<sup>(</sup>١) ابن الطغيل ، " حي بن يقظان " ، تحقيق احمد امين ، ص

تقديسرها " (1) فهل حقق الناهي تقدما في هذه المجموعة ؟ انى اتمنى ذلك ، فان الانسان جدير به ان يستفيد من اغلاطه ليكون نجاحه اضمسن وتوفيقه اعظم فيما يرمي اليه •

• تعثال " نجد القاص يطوى السنين الطوال حتى يصل سنة المعمورة يتلخص في اكتشاف عالما ١٩٥٠ أيعلمنا ان نبأ قد هز ارجا المعمورة يتلخص في اكتشاف عالمكير المستودع حضارة الآنسان في القرن العشرين ، وقد حوى هذا المستودع في جملة ما حوى تمثالا قد نحت مكبلا بالقيود وهو يحاول تحطيمها والتخلص منها : يدعى الانسة ديمقراطية ، وقد قامت على قاعدته تماثيل لاشلا منزقة قد صوّرت بها شعوب الارض والوانها .

وقف احد العلما عيثامل التمثال مفتونا به ، الا ان ذلك اثار الغيرة ني نفس صديقة كانت تحب هذا العالم وتعجب بمخايل عبقريته ، وقد سا ها ا ان ينصرف عنها ليلهو بالنظر اليه ، فانبرت تهاجم هذا العالم وتسخر مسن اعجابه به وتسقّه ارام الحسنة في انبا القرن العشرين ،

لقد سبق أن طرق شالوم درويش وأنور شاوال مثل هذا الموضوع فلم يكن حظهما باحسن من حظ الناهي في هذا الباب ، فهذه المادة الثقيلة باسلوبها التقريرى قد أطفأت كثيرا من تأجج الموقف القصصي ، أنظره يقول ؛ ومع أن كثيرين من علما آلاثار ، في ذلك العصر نددوا بحضارتنا ووصموها بالهمجية والبربرية وبلادة الحس والانانية وشهوة القتل والتخريب والتعصب الاعمى وحب الرذيلة والسيطرة والمادة ، فقد وقف أحد علمائهم يتأمل التمثال مليا . . "

اما "واحة في صحراً" فهي صفحة من الف ليلة وليلة لغرابــة حوادثها ومفاجآتها العجيبة ،ولا يمكن ان تصدق حوادثها الا اذا صدقنا حوادث السندباد والشاطر حسن وهي تمثل تاجرا اشترى جارية وبنى بها ، ولكنه اكتشف انها تحب ابنه البكر ، فانتقم منها ببيعها لتجار الرقيق ، وفي

<sup>(</sup>١)" تثنية الاقاصيص" ، ص ٥٠

الصحرا على الله المرقبق الرقبق الرس ملم ويختطف الفتاة ليذهب بها الى مكان قصى حيث تلتقي بابويها اللذين هربا \_ بعد بيعها \_ من وجه الشيخ .

مما يسترعى النظر ان الكاتب عمد الى استعمال بضعة الفاظ عامية على لسان "المعيدى "(1) خلطها باخرى فصيحة ،قال ص ١٢ " انسيت ظلمه والسياط التي صبها عليك العام وانه شيخ مغتصب وصل الى المشيخة بصاية الحكومة وصاية البرطيل وسلب المشيخة من خلف المشعل ،افتقوى انت على رده ؟ فكلمتا صايه وبرطيل (٢) عاميتان ،ولن تجد معيديا في العراق يحسن مثل هذا الحديث الفصيح المشوب بالعامية ،

وتجد في "امنيسة" صورة ساذجة تمثل عاملا صغيرا ارهقه العمل فتمنى ان يكون كلبا في قصر من القصور ، وهي ليست الا خاطرة سريعة لا صلة لها البتة بالقصة ، واذا كان ادكار الان يسو، قد اصرّ على الا تكون الاقصوصة من الطول بحيث يتعذر قرائها في جلسة واحدة (٣)، فان هذه الخاطرة بمقدور القارئ ان يقرأها وهو ينتقل من غرفة الى غرفة فيسي منزله ،

يعود القاص ثانية الى يحمور ، بعد ان اصبح نائبا في البرلمان ، وقد كان وهو صحافي يهاجم الديمقراطية والجنس البشرى ما احدث صدى ارتياح في مجتمع الحيوان ،

وشبت حرب عوان بين اصناف الحيوان ، فاز بها معسكر الفيلة الديمقراطي وانخذل الاسود والنمور ، واعلن الفيلة العفو العام ، فشمسل ذلك يحمور ، ثم استطاع ان يرضى المعسكر المنتصر حتى اتيح له ان يغدو عضوا في البرلمان ، الا ان روح النفاق والشغب لم تخمد في صدره ، مما

<sup>(</sup>١) تطلق كلمة المعيدى على سكان الاهوار ٠

 <sup>(</sup>۲) معنى كلمة صايم الثوب الطويل ، وربما كانت فارسية الاصل لان سايم بالفارسية معناها الظل ، واراد الكاتب بصاية الحكومة اى بواسطة الحكومة ، اما البرطيل فهو الرشوة ،

Good Reading, prepared by the Committee on College (T) Reading, A Mentor Book published by the New American Library, 1951, p. 50.

ادى الى احداث شقاق وشغب وأفضحاب الأسود من البرلمان · وحكمنا على \*يحمور في البرلمان " كحكمنا عليه وهو في صناعة الهوهو \_ وى ·

ان في ذهن القاص كثيرا من الاراء ومواد القوانين تصطرع مع بعضها ، ولا تجد لها مخرجا الا على هذه الصورة المشوهة ،حيث تغسد على الاقصوصة فنيتها ، كما ان هذه المقارنات بين مجتمع الحيوان ومجتمع الانسان تخرجها من صفتها الرمزية التي ارادها القاص لها الى صفـة الدراسة العلمية ،

وهناك "اليتيم العبقرى" تصور محاولة اليتيم ان يعرض انفعالاته أي انصوصة ، استطرد فيها القاص الى الحديث عن مهمة الكاتب ، وانهاها بان جعل من نفس اليتيم "مقبرة" يدفن فيها اعز عواطفه واغلاها وخطط على لوح ضعيرة "خريطة" تلك المقبرة ، وكتب في الخيال "هنا يرقد من لم يملاؤا الدنيا دويا ولا رعبا ، ولكن ملاؤا انفسهم رحمة وألما فلم يخلد التاريخ ذكرهم ولا روى الرواة سيرهم ."

و "صراع " قصة قصيرة Novelette على شاكلة "البقعقلوجيه"، ردد فيها عبارات مقتبسة من الادب القديم مثل قول ولي العهد لأبيه الملك : انك يا ابتي ولدتني في ساعة من سويعات الشهوة ، واخرجتني من ظلمات العدم الى ظلمات الجهالة ،اما استاذى فقد ولد عقلي وروحي ولادة عسيرة افنى لها شبابه وارهق اعصابه " .

ونجد في "وساوس واوهام" خيالا جميلا يصف فيها الطبيعة والبلبل والزهرة والحب ، يذكر خلاله ما دار "بينه وبينها" من حديث ظاهره الخصومة وباطنه الود ، يقول : "خطر للزهرة ان البلبل سيقضي ليلته في اعداد اغنية جديدة يلقيها على مسامعها ، عندما يتبين الفجر ، وتيقنت ان زهور الروض سيخبطنها على ما اتبح لها ، فاغمضت وريقاتها راضية تداعب الاحلام الجميلة كما يداعب الطفل الرضيع ثدى امه الحنون ، واجاب البلبل الصداح : انت يا ملاكي معبد صغير ، قرابينه القلوب وانا واجاب البلبل الصداح : انت يا ملاكي معبد صغير ، قرابينه القلوب وانا لك ناصح امين ، لا تثقي بكل من يحج الى هيكلك القدسى ، فانك الهــة

غريرة ، يطغى الحب على قلبها ، فلا تخطر لها صغائر العباد على بال · واجابت الزهرة ، وهي تبتسم من نصيحة البلبل : ان جمالي زعيم بان يطهر القلوب من ادرانها ، فاذا هي تتلالاً في وضح الحب كما تتلألاً الماسة على جيد الحسناء .

تلك صوفية جميلة ، فالحب عند المتصوفه يطهر القلب من ادرانه ويضغى على النفس صفاءًا وراحة ، ويجردها من غرورها ، وقديما قال حافظ الشيرازى ، "يكون الحب حين يسقط عن وجهك قناع العظمة " ، في هده الرائعة الادبية تجلت سلاسة اسلوب الكاتب وخلا من التعقيد والتكلف واطمأن اطمئنانا قلما حظي به في "اشتاته الادبية " الماضية (١) وهذا سا يشجح على القول : انه في الاستطاعة ان يتطور اسلوب الكاتب بعد ان يشجح على القول : انه في الاستطاعة ان يتطور اسلوب الكاتب بعد ان ينغض عنه ما ينو " به من مادة قانونية ثقيلة ليستقبل الفن القصصي لا على انه مقالة ، او منصة استاذ في فصل ، بل فن يصور الحياة باشراق وصفاء .

# ۲ • عبد الله نيازي(۲)

يخيل الي ان نيازى لما يزل عامض الاتجاء مبهم الميول ، تتجاذبه رواسب عديدة متباينة ، تعمل على جذبه ذات اليمين وذات الشمال ، اظهرها اثرا اشرطة السينما ، وكتب المنفلوطي والزيات ، والف ليلة وليلة .

<sup>(</sup>۱) اقترح الدكتور صفاء خلوصي في تعليقه على "اقاصيص شتى " ان تسعى اشتاتا ادبية • ص ١٦٢ من" تثنية الاقاصيص".

<sup>(</sup>٢) لا√زال نيازى في عنفوان شبابه ، يشغل الان وظيفة في مديرية التسوية العامة بوزارة العدلية العراقية ، مولع بقراءة الادب ولا سيما القصة ، وقد اقبل على الانتاج بوقت مبكر فاخرج : "همس الايام " ١٩٤٩ وشجى طائر " ١٩٥٠ ، و "بقايا ضباب " ( من غير تاريخ ) ، وكلها اقاصيص وله في القصة كتابان : "نهاية حب " ١٩٤٩ ، و "اناهيد " ٣٥٠٠ .

تعوز اسلوبه ديباجة مشرقة وتركيبا سليما يخلو من بعض الاغلاط اللغوية والنحوية ، وقد يلتوى عليه الافصاح ، واشد ما يبدو ذلك في كتابه "همس الايام" ، الا انه يصيب تقدما ملحوظا في "شجن طائر" بويسير قدما من حيث المفهوم القصعي وجلا" العبارة في "بقايا ضباب".

#### \_ 1 \_

"لما يعد " اولى اقاصيص مجموعته " همس الايام " ، تمثل شابا غض الاهاب يتردد على بيت عمته وقد نشأت بينه وبين ابنتها البالغة من العمر تسعة عشر عاما : الغة و محبة ، ولكن آلفتى اخفق في ان يفصح عن حبه لها ، وكانت ابنة العم مشغوفة بقطة تسبخ عليها حنانها وعطفها ، وكم ود الفتى ان يحل محل القطة ! ثم يتقدم ابن عم لها اخر يطلب يدها و تزف اليه ، ولما علم الفتى بذلك قطع علاقته بهم ،

هذه الاقصوصة فاشلة من وجوه عديدة: فعاطفة الحب عند الفتى لم تتضح تماما ،قال القاص: "انه كان اسيرها وحبيسها دون ان يشعر بذلك اودون ان يدرى هو انه كان اسيرها"، ولن يصح في شريعة الحب ان يكون حبيسا ولا يعلم حبسه واسيرا دون ان يعرف آسره، وعاطفة الحب لا تخفى على الصغار بله الكبار، وقد يجوز في الحياة اليومية ان نقول بسذاجة: ان فلانا ما كان ينظر الى فلانة الا كما ينظر اخ الى اخته ، لكن ذلك غير جائز قوله في اقصوصة اريد بها ان تكون اقصوصة حبوهيام، وليس هنالك من داع يدعو الكاتب في الاسراف وتحليل السبب الذي من اجله انصرفت عناية الفتاة الى قطتها ، ومثل ذلك اطالته في حكاية نوع الحياة التي كان يحياها الفتى ، اذ لا ضرورة لها اطلاقا ،

وقد أورد جملا أحرى بها أن تكون في مقال لا في اقصوصة مثل قوله ص ١٢ وليس هناك ما يدعو في الوصف والمغالاة فيه وقال أيضا في معرض حديثه عن شعور الفتاة ص ١٦ ولوائنا نعلم شيئا من ذلك لما عجزنا عن وصف شعورها وما تخفيه في قرارة نفسها وقال أيضا

ص ١٧ "ولو اننا نختلق الاشخاص لما عجزنا عن اختلاق الحوادث لنحشرها حشرا سوا الائم الفن القصصي ام لم يلائم " ، ولا ريب في ان ذلسك ينقل الاقصوصة من جو الحياة الطبيعية الذي يجب ان يتغلغل في ثناياها الى جو التقرير والمقالة الصحفية ،

والعبارة بصغة عامة ضعيفة ، والسرد متكلف ، وقد يحار القارئ احيانا في ادراك ما يرمي اليه الكاتب مثال ذلك قوله ص ١٤ "وشغلت من تفكيره وقتا قد يطول اذا كان الشخص ممن تمجه النفس ويقصر اذا كان ممن تتلهف اليه النفس ويهفو اليه الفو اد " ، يخيل لمن يطالع عنوان اقصوصت فوضى المقايسس" ان الكاتب يريد السخرية من مقايس المسو ولين ولكته في الواقع - قص لنا حياة زميلين في مدرسة ابتدائية ، فرق الدهر شملهما ، ثم اجتمعا بعد سنين متطاولة في باريس ، يدرس الاول في السوربون للحصول على دكتوراه الفلسفة ، ويشتغل الاخر لينال دبلوم الرسم ، ويعودان بسعد التخرج فيعين دكتور الفلسفة مديرا في وزارة الاشغال ، ويعين الرسام ملاحظا في وزارة المعارف ،

فغوضى المقايس اذن لم تكن الا هذا الجزء اليسير من الاقصوصة الما القسم الاكبر منها فهو حشو واطالة في غير فائدة ، وقد جاء نقده لاسلوب الوزارات في التعيين بلهجة صحفية ثاترة ،

وفي "الشمس الآفلة" فتاة تحسن الرسم ، قد ازمعت فراق حبيبها الشاعر فرسمت له صورة قدّمتها تذكارا له وقدّم لها الشاعر مقابل ذليب قصيدة من نظمه "وفي يوم الوداع وقف الاهل وفيهم المحب الولهان يرقب القطار يحمل معه الشمس الافلة وفي اللحظة الاخيرة يقفز المحب الى القطار، ليظل الى جانب حبيبته ، أذ لم يطق البعاد عنها"، لقد اراد القاص ان يكون شاعريا فجمع الفن الى الفن وربط بينهما برباط الحب العنيف، ذلك يكون شاعريا فجمع الفن الى الغن وربط بينهما برباط الحب العنيف، ذلك الحب الذي يجعل البطل \_ لا البطلة \_ يذرف الدمع السخين ويرسل الحب الذي يجعل البطل \_ لا البطلة \_ يذرف الدمع المنعة لم يحسن الآهات الواحدة تلو الاخرى ، ولا ريب أن تلك عواطف ما عمة لم يحسن الكاتب تصويرها كما أنها لا تتفق وصفة الرجولة التي يجب أن يتحلى بها الكاتب تصويرها كما أنها لا تتفق وصفة الرجولة التي يجب أن يتحلى بها الانسان ليرتفع في عيني من يحب ، وقد رسم البطل على غرار أبطال القرون

الوسطى مع اضافة صغيرة هي ان بطلنا هذا يريد ان يرغم الاقدار على رد حبيبته .

#### \_ 7 \_

وفي "شجن طائر" - والكتاب مسمى بهذا الاسم - ينطق الكاتب طائره - على طريقة الرمز - باحاديث يختمها ينتائج يستخلصها من نظراته الى الحياة ، في الحديث الاول نجد الطائر المحكي قد فقد اباء وحزن له حزنا شديدا ولكن احدا من الاخرين لم يتقدم للسوال عنه وتخفيف لوعته ، وتكون النتيجة على حد قول الكاتب: "ان كل نفس مشغولة بنفسها والحكيم هو الذي لا ينتظر المعونة من احد كائنا من كان أومهما كان الطلب بسيطا "، وتستمع الى الطائر في اليوم الثاني يحدثنا عن قصة غرامه وكيف اخلصلحبيبة لم تختلف عن سائر الطيور في شي " ، ولكنه فاجأها يوما في احضان اخر ، فالقاها من نفسه القالم ، واوصد الباب على قلبه ، ومن ثم يورد حكسته الثانية عن النسا " انهن لا يساوين العذاب مهما كان قليلا لان الانثى لا تخلى عن خداعها " .

وفي اليوم الثالث يحدثه احاديث متشعبة يحاول خلالها ان يفهم اسرار الكون ،ثم كشف عن مدى ما لحقه من ضر لاعتناقه مذهبا معينا في الحياة اذ سجن وعذب وحكم عليه بالموت ، وتكون ثالثة الحكم ، تحذير الناس من نزوات الناس التي قد تدفع بالانسان الى مهاو لا يحمد عقباها ، نحا الكاتب في "شجن طائر" منحى شهرزاد التي كانت تقص احاديثها وحكاياتها على شهريار كل ليلة ، تسكت في نهايتها عن الكلام المباح ، ولكن الفارق الوحيد هو ان القاص استهدف منها عرض بعض ارائه في الحياة \_ كما هو الشأن في بفية اقاصيصه ،

ويبدو تأثره بالف ليلة وليلة اجلى ما يكون في "الربوة المنعزلة" حيث يصور الحبيبة تظهر فجأة وما تلبث ان تختفي دون ان يعرف الحبيب كيف اختفت واتى ذهبت و ومثل ذلك يقع للراولي والربوة المعشوشبة وقد استطاع الكاتب ان يحيط طرفته هذه بجو رومانتيكي جميل .

اما "صدى الذكريات" فتمثل شابا لم يوفق في الافتران بمن يحب لانه لم يكن ذا مركز ممتاز ، ولكن تقلب الزمان بدّله من حال الى حال ، فاذا مخو قد ارتفع شأنه وعلت مرتبته ، واخنى الدهر على اسرة حبيبته فبدّل غناهم فقرا ، وتتدخل المصادفات في الامر وتهى للحبيب الولهان بعد ان بليغ الخمسين من عمره سبيل اللقا بحبيبته ويتم زواجهما ، ويشط الخيال بالكاتب في هذه الاقصوصة حتى يبذ الرومانتيكيين في تحليقهم فيصف لنا الما بذوب النجوم ، كما تستقيل النفس \_ في عرفه \_ الى أثير يسبح في صمت ثقيل .

#### \_ ٣ \_

اودع نيازى في "بقايا ضباب" ست اقاصيص ، يوحد بين معظم المشين ، ابطالها شعورهم بالضعة والصغار والحقارة وضعف الارادة والاستسلام المشين ، ظانين انهم بذلك يلتزمون جانب الخير ، كما تميز بعضهم باحساس مرهف ، اذ تتساقط دموعه بسرعة عجيبة ولاقل بادرة ، ولا يخجل البعض منهم ان ينشج نشيج المرأة الضعيفة .

ولكن آفظع ما فيهم نظرتهم الى الحياة ، تلك النظرة التي بدت جذورها في "همس الايام" و تجلت واضحة في هذا الكتاب تقوم على عدم الثقة بالانسان والاستخفاف بالضعيف ، اذ يصفه بالكلب المسعور ويعجب من امر الحكومة التي تبيح قتل الكلاب المسعورة و تحرم قتل هو "لا" مع انهجد جديرون بالقتل ، (1) وقال "يعينا لو ان احدا لوّح للخطيب بدينار، اذن لنزل يعدو كالكلب الجائع حين يلوح له احدهم برغيف " (٢) ولا جدال في ان تلك نظرة خاطئة ، لا تساعد كثيرا على ان يعيش الانسان حياته محتر ما محاطا بالرعاية ، ويسرف القاص على نفسه كثيرا حينما ينغى وجود الغضيلة والنقا وطهارة النفس (٣)، ويرمى من لا يو من ايمانه هذا ولا يذهب مذهبه

۲۱ س ، " بقایا ضباب" ، ص ۲۱ ،

<sup>(</sup>٢) "بقايا ضباب" ، ص ٢٨٠

<sup>(</sup>٣) "بقايا ضباب" ، ص ٣٢ ٠

المعوج بالبلاهة ، كما يأخذ على الناس حرصهم على الحياة ورغبتهم في العيش الطويل فذلك \_ بنظره \_ سخف وحمق .

وشر من تلك الارا والنظرات جبيعا قوله "ومتى كان الله حكيما .. مهزلة "(۱) وقوله في مكان اخر "ليس في الحياة سما "(۲) ولن يرتاب احد في تهافت تلك الارا وسخفها وشططها ولقد نصح الناس بالابتعاد عنها ونسي نفسه فوقع فيها . وتلك للعمرى للظرة سطحية خاطئة يحسن محاربتها فضرر الاخذ بها لا حدود له ، لاننا في عصر احوج ما نكون فيه الى الروح لنحد من طغيان المادة التي صيرت الانسان والالة على حدد سوا .

واختم كلاي عن نيازى بتلك الملاحظة التي ابداها القاص المعروف محمود تيمور ،قال : " يبدو لي ان صاحبنا من عشاق الطبيعة ومن الدعاة الى فتنتها " (٣) ، وهذا واضح في معظم ما كتب اذ قد يجيد احيانا تلوين الحوادث بالوان الطبيعة الجميلة ، مما يلطف كثيرا من وقع بعض الارا ومن تفاهة بعض الوقائع المسرودة ،

<sup>(</sup>١) "بقايا ضباب" ، ص ٢٦ ،

<sup>(</sup>٢) "بقايا ضباب"، ص ٣٢٠

۳) محمود تیمور " مقدمة شجن طائر " ، ص ۸ .

# الفصــل السابــــع قصاصون آخرون

# ۱۰ الدكتور صفاء خلـــوصي (۱)

شاب عرف بنشاطه و سعيه المتواصل ، حصل على شهرة طيبة في وقت قصير ، لم يتح له ان يطبع من اقاصيصة غير "نفوس مريضة "، وهـــي باكورة نتاجه ، ومستهل حياته القلمية .

قال في مقدمة المجموعة : "هذه جملة اقاصيص كتبت معظمها عندما كتت طالبا في قسم الاداب من جامعة لندن ، وكتبت البعض الاخر قبل ذلك وبعده " ، وقال " وقد توخيت فيها جميعا الدخال حالات نفسية على ضو \* التحليل العلمي في فن القصة " ·

ضم الكتاب ثلاث عشرة اقصوصة ، جعل مسرح حوادثها محيط دراسته ني لندن ، واتخذ لها اسماء فرنجية ، وهي الى الاحاديب اقرب منها الى الاقاصيص من حيث المضمون والشكل ، وقد حشر فيها الكثير من الاراء والمعلومات

<sup>(</sup>۱) ولد الدكتور صفاء خلوصي في ۱۷ آب سنة ۱۹۱۷ ببغداد من أب سحام ، وطاف بالوية العراق المختلفة ، واتم دراسته الابتدائية والثانوية ببغداد ثم رحل الى لندن حيث درس الاداب في جامعة لندن ثم عاد الى بغداد وقام بالتدريس في المدارس الثانوية وعين سنسة ١٩٤٣ ملاحظا للترجمة والنشر في ديوان وزارة المعارف حتى ايلول سنة ١٩٤٥ اذ رحل الى انكلترة بعد ان عين استاذا في معهد الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة لندن وقد قام بتدريس الادب العربي فيها مدة خسس سنوات وفي سنة ١٩٥١ عاد الى العراق وعين استاذا في دار المعلمين العالية وفي سنة ١٩٥٦ رحل الى امريكا وقام بالتدريس في جامعة ييل وبالقاء المحاضرات في جامعة برنستن وشيكاغو ، وفي

على هيئة تقرير واستشهاد واقتباس.

في "الباحث عن الحقيقة " يرينا "بيستر" يتطلع الى المرآة ، متسائلا من أنا ؟ وتدخل عليه "دورين" وهو في هذه الحال ، وتسأله عما يصنم ؟ فيقول : انه يغكر ليدرك الحقيقة ثم يشير الى كتب الفلسفة المكدسة آمامه ، ويتناول ابالذكر: دبليوجي ساليفان وكتابه حدود العلم وجوليان هكسلى ، وينتهى الحديث بينهما بان يرشد دورين الغاتنة الى ناد يختلف اليه العظماء علها تجد من بينهم خطيبا لها ٠

وفي "قتلت الشبح " يفتعل القاص الاحداث افتعالا ليتم له بناً اقضوصة ذات جو نفسي ٠ ادهم شاب شرقي احب باميلا ولكنه كان يحقد على اخيها لزلى لكرهم الاجانب ، ويتبغدد ادهم ويصم على أن يقف عجرفة لزلي عند حدها ، الا انه ينزل عند توسلات، باميلا ويقلع عن فكرته او تخبره انها ستضحى باخيها من اجله ، وبذلك تقر بلابله ويستكين جأشه وينتغى قلقه ، لان الشبح قد قضى عليه ٠ وقد جرى الموقف بين ادهم وبأميلا على صورة مشهد سينمائي تناول الحوار فيه الحب الذي ينبت زهرة في كل مكان ٠

وعلى النقيض من ادهم رفاء في "تلك كانت خطيئتي " فقد أحب سوزان السويدية واحبته ، ولكن انظمة وزارة المعارف وقفت عقبة في طريق

الاميركية والهاتف والبلاد والاخبار والاديب والهلال والثقافة والرسالة وغيرها من الصحف العربية •

٢٦ ايلول سنة ١٩٥٤ عاد الى بغداد ليستأنف التدريس في العالية ٠ مو الفاتسه : (١) نفوس مريضة

<sup>(</sup>٢) بنت السراج او رحلة الى اسبانيا

<sup>(</sup>٣) الرصافي (بالانكليزية)

<sup>(</sup>٤) ابو نواس (غير مطبوع)

<sup>(</sup>٤) أبو نواس (غير مطبوع) (ه) فن الترجمة (يصدر <del>في الشهر القاد</del>م)

ومقالات عديدة في الادب العراقي المعاصر في مجلة "الاسلامك ريفيو" اللندنية مع قصص وبحوث مالانكليزية في المجلة ذاتها وفي Islamic Culture, Islamic Literature, Muslim World

زواجهما ، فلم يجد مفرا من الانتحار ٠

وامر كهذا يصعب ان يجد له ظلا من الواقع ، اذ لم تقف انظمة في يوم من الايام حائلة بين الرجل وحبيبته ، اذا كان الحب الصادق يبارك تلك العلاقة ، كما ان التضحية بالوطن التي اراد ان يرسمها الكاتب غيير مفهومة ولن يكون الزواج بالاجنبية تضحية بالوطن !!

وفي "سلطان العرأة" يمثل لنا امرأة تشتغل بالتثمثيل وقد نالت شهرة عريضة ، جامها فيلسوف يلتمس ان تقوم ببطولة الدور الاول في سيناريو، عنونه باسم الشرور الثلاثة ؛ المرأة والحب والصداقة ، ولكتها ترفض الاشتراك في التمثيل، لانها لا تقره فيما ذهب اليه ، ثم تعلم ان الفيلسوف مغرم بها فلا ترى مانعا في مطارحته الغرام ، على شرط ان يكتب قصة يمجد العرأة فيها ويورد البراهين على تفوقها وامتيازها فيرضخ لشرطها ويعدها بتنفيذه ، وبذلك يصبح ثالث ثلاثة في حب الممثلة ، واما الاخران فهما مدير الاستديو واللورد جورج ،

ولكي يتم للكاتب البرهنة على غرور المرأة : يدفع الفيلسوف السى الزولاج من حسنا امريكية ، ويهي المصادفة للقضآ على اللورد جورج ومدير الاستديو في حادثة اصطدام ويترك الممثلة تعض بنان الندم لانها لم تكسن ترضى بواحد من هوالا الثلاثة ،

ولكن هذا التكلف وتلك المصادفات والمواد التقريرية التي يحشو الكاتب بها اقاصيصه يخلق لها المناسبة خلقا ليريح صدره من ثقلها ، تقلل وطأتها قليلا في اقصوصتيه "اللص المثقف" و "ثورة الدكتور جوليان ".

يصور في الاولى استاذا قد ملا قلبه الرعب وتناوشته الهواجس في غرفة نومه لانه ابصر ظل شجرة كبيرة على ستائر النافذة بم في ليلم مقمرة مد فخيل اليه انه لص جا يزهق روحه ، فيتعالى صراخه وتستيقظ زوجته لتسأله عما به ، فيومى اليها الى ما اطار صوابه فتتجه نحو النافذة بقدم ثابتة وتطل منها على الحديقة فلا ترى شيئا ، وتغلق له النافذة وهي تسخر منه ، بالرغم من ان القاص قد وفق في رسم الاستاذ و وسرد هواجسه

ني جو مناسب مشوق ، الا ان لغته لم تبرأ مرة واحدة من بعض الاصطلاحات العلمية كقوله " ان شفتيه كانتا عاجزتين عن اخراج اصغر المقاطع الصوتيسة " ، واما الثانية "ثورة الدكتور جوليان " فتتلخص في حاجة الرجل الى زوجته لتطمين رغبته الجنسية ولما لم تستجب الزوجة لهذه الرغبة خانها مسسع اخرى ،

وصفوة القول في الدكتور خلوصي : ان اقاصيصه في "نفوسمريضة " لا تمثله بصورة صحيحة فقد كتبها وهو لما يزل طالبا ، وعلى هذا يتعذر اصدار حكم عليه فيه الصواب كله ، واما آثاره الاخرى فموزعة على مجـــــــلات وصحف كثيرة في اماكن شتى ،

### ۰۲ محمد روزنامجي

للروزنامجي شبيه من فواد التكرلي ، فقد راح يبذل الجهد لينحو منحى عبد الملك في تداعي المعاني ، ينظر الى الحياة نظرة سودا ويراها سأما في سأم ، وتلك نظرة عجيبة تصدر عن شاب في مقتبل العمر ، حقيق به ان يتدفق حيوية ويطفح املا وتفاولا بالمستقبل ، وهو ما انفك يردد لهذه النظرة في معظم ما يكتب لا يتحول عنها الى سواها ، حتى ليسهل على الباحث ان يصمه بضيق الافق وعجز الخيال عن الاضطراب في مجالات الحياة الفسيحة ، دون ان يتعسف في حكمه ،

في "عبيد الزمن "(۱) يصور البطل بنظرته القاتمة للحياة ، يتطلع في ساعته فيراها تلتهم الوقت ، ومعها العمر يمضى ويذهب حيث يقابسل حبيبته "نور" فيشخص ببصره الى الساعة على الحائط ويقول ؛ ليل ٠٠ نهار ٠٠ ليل ٠٠ نهار ٠٠ ليل ٠٠ نهار ٠٠ تك ، الحياة تسير ثم ماذا يا نور · ونور هذه لا تكره في الدنيا شيئا مثل كرهها لنفسها ، ويرى انها على حق في انحن \_

<sup>(</sup>١) نشرت بالاديب ، جز \* ٨ ، السنة الثامنة ، آب ١٩٤٩ ، ص ٢٠٠٠

على حد قوله \_ الا عبيد الزمن ، نرزح تحت قيوده ، ثم يتسائل : " اى حياة اعيشها ؟! ويحس انه يكاد يمل هذه الحياة " .

لقد وقق الكاتب في تصوير نفسية البطل ومقدار تفاهته لكونه عبدا للزمن ، الا أن نظرته الى الحياة مغلوطة من الاساس أذ لا يصح أن ننقل هذه السوداوية الى الناس لبغضهم انفسهم ، ونحملهم على أزدرا العيش ونزهدهم في أجمل اللحظات ، وننقص عليهم هنا هم وراحتهم ، فينقلب كل شي في أعينهم جحيما لا يطاق ،

وفي "رائحة الحياة "(۱) تكرار معل لنظرته السابقة ، بغارق واحد هو انه هنا اشد عتمة معا سبق ، فرائحة الحياة فتتقرم ، والظلام مخيم في كل مكان ، ثم يورد صورا قاتمة يحيطها بغموض شديد ، لا يستبين القارئ معها وجمع العلاقة بين صورة وصورة ، فمن زنزانة مظلمة قضى فيها ثلاث سنوات الى ذكريات عمرها خمس عشرة سنة ، ومن حليمة وفهيمة والشيخ محمود وملا عثمان الى مقهى "الاسطى حسن " ، وقد لون جميع ذلك باوساخ الدنيا والرعد والبرق والامطار وصوت الباب ورائحة الفقر وكل ما يوالم ويشجي ،

وها هو ثالثة في "بشر وارض وزمن "(٢) ما زال ساخطا ،ناقما ، يعلن شكواه ويبث آلامه ،قال "انه يحس ان الحياة ،حياته على الاقل ،أمست لا تطاق " ، وقال " نحن موجودون ،موجودون فحسب ،مجرد وجود ، بشر وارض وزمن " بشر وارض وقعفى اى شي " ١١ وجود ،مجرد وجود ،بشر وارض وزمن " ثم يجنح الى لهجة تقريرية ليحدثنا عن مستوى الحياة فيقول "اما مستوى الحياة ،مستوى العيش ،اما القيمة قيمة الانسان لا شي " ، و لا شي " مجسرد وجود " ،

وتزداد نظرته سواً على سواً ، في قوله : "واى عدم امر من حياة جردا جليدية بلا عواطف ، بلا مشاعر ، بلا افكار ، حياة لا يلونها الا

<sup>(</sup>١) نشرت بالاديب ، جزء ؟ ، السنة التاسعة ، ٤ ابريل ١٩٥٠ ، ص ٢ ٤٠

 <sup>(</sup>٢) نشرت في مجلة الاداب ، العدد الثاني عشر ، السنة الاولى ، كانون
 الاول ١٩٥٣ ، ص ٣٨ ٠

السواد ، والليل بلا نجوم ، والضجر ينثر تهاويله ، الخ ·

وهذا اسراف على النفس لا طائل تحته ، وارهاق للاعصاب يكمن فيه خطر جسيم ، ولا جدال ان ما يصف القاص اوهام تعشعش في ذهنه ادعو الله الا تفرّخ ، ففي تفريخها شر مستطير ٠

وهذا دأب الكاتب في "قطار الجنوب" (1) وفي "بشر وقش وافكار ميتة "(٢) وغيرهما ، كما اصطفى لنفسه كلمات يطيل ترديدها تكشف عن اتجاهه السابق ، مثل القي والغثيان وجيفة ورائحة ونتنة وزمن ومستنقع الغ ، وارجو مخلصا ان ينجو الكاتب من تلك السوداوية ، ويحرر نفسه من اسر التقليد حتى يتيح لجناحيه الصغيرين مضطربا واسعا ،

### ٠٣ غائب طعمة فرمان

لست اعرف له مجموعة غير "حصيد الرحى " ، وقد ضمت خمس اقاصيص ، افرغ فيها نظرته الى الادب المستخلص من البيئة ، المعبر عسن الشخصية العراقية بظروفها المتباينة وامانيها واهدافها في الحياة الحرة الكريمة ، (٣) وعلى هذا اجتبى ابطاله من الطبقات الفقيرة المعدمة ، الكادحة من اجل لقمة العيش .

وقد نجح في تصوير واقع ثلك الطبقة الا انه اسرف في رسم الصور وتلوين ملاسح الابطال ، واطال في الوصف الخارجي حتى غطّى على مجرى الفعل في الاقصوصة نفسها ، وكثيرا ما اتخذ من البطل خطيبا يردد اهداف القاص وفلسفته في الحياة ، وهذا واضح في "نعمه" الذى جا ينبى حماته باضرابهم ، لان ثلاثة من رفاقهم فصلوا عن العمل ، (٤) ويخيل الي انه اخفق

<sup>(</sup>۱) نشرت في الاديب ،مارس ١٩٥٤ ، ص ٣٠

<sup>(</sup>٢) نشرت في الكاتب العربي عدد شهر مايس ١٩٥٤٠

۳) مقدمة "حصيد الرحى" ، ص ٦ .

<sup>(</sup>٤) "حصيد الرحى " ، ص ٢٦ ·

في وصف شعور الام حينما علمت بسجن ابنها ،اذ اسبغ عليها من الاطمئنان وهدو الاعصاب ما لم نعهده عند مثيلاتها من النسوة في تلك المواقف ، وأنطقها من الحديث ما لا يتفق وسذاجة هذه الطبقة قالت ان كثيرا من الشباب الجميل كالورود ينامون معه في غرف مظلمة ، لا تصلح لان تكون اسطبلا لخيول العربات ،شباب من مختلف الناس ٠٠ محامين ١٠ اطباء ٠٠ معلمين " . (١)

في "بيت الخنافس" يصف التعاطف الجبيل بين افراد الطبقية الفقيرة فالتلميذ المحتاج يستدين من "بائع التشريب" ليدفع ايجار غرفته ، كما عرض التلبيذ مساعدته على صديقه هذا لما احتاج اليه ،

وفي "موت امل " نجد " مرهون " يذهب الى ام خيرية يحمل اليها صداق ابنتها ومن ثم يزور خيرية في البيت الذى تخدم فيه ، ويدخل الحديقة متلصطا فيتهم بمحاولة السرقة ، ويعلم بعدئذ ان خيرية غالورت الى البصرة بمحبة مخدوميها دون ان تستأذن امها او خطيبها ، تبدو حوادث هذه الاقصوصة غير طبيعية قد تكلفها القاص تكلفا فحمل الشاب المحب على دخول الدار من غير بابها ،ليتم له ذلك الموقف المسرحي يستمع فيه الى ربة الدار تعلمه بامر خيرية وسفرها وهو مقبوض عليه بتهمة السرقة ،ولا شك ان ذلك تلفيق للحوادث قصد به خلق الاثر الموالم ،

وفي "صورة" يعود الى غرفة طالب ليصغها كما وصف غرفة زميله في بيت الخنافس وهي تمثل شابا قد افلس حتى لم يعد يملك ما يدفع به ايجار غرفته او يسدد دينه للبقال الذى يترصد غدوه ورواحه كل يوم ليستخلص حقه منه ٠

ونقرأ ني "مزرعة الحقد" مقالة يتحدث بها الكاتب عن نفسه مستعملا ضمير المتكلم •

اما لغة الكاتب فيعوزها الكثير من الصقل والتهذيب ، وقد اعتذر

<sup>(</sup>١) "حصيد الرحى " ، ص ١٨ ٠

عن ضعفها يعمله الصحفي ، لانه مضطر ان يرضي الآلسة العطشى وان يسد جشعها "الازرق" (۱) ، كما تعثر ببن سطوره على تعابير غرببة شبيهـــة بتعابير الرمزيين ، مثال ذلك قوله : "وتتجاوب خفقات نعالها في السكون البارد كقدم البيت على نخمات بلها " (۲) وقوله : "وفي اعماقه توقدت جذوة من الثورة المستعرة خلقها حرمان جاف وعر وصبر طويل العنق " . (۳) والى جانب ذلك لا يشق عليك ان تجد عبارة جميلة ذات جمال وبيان ، مثل قوله : "كان وجهه المجدر بشعا كالخيانة وجسمه الغليظ قــذرا كالبالوعة وثيابه مهلهلة كعقل مجنون " ، (٤)

# ٤٠ عبد الرزاق الشيخ علي

الشيخ على من كتاب الفكرة ، لذلك لا يعنى بفنية الاقصوصة الا بالقدر الذى تخدم اغراضه وتحقق اهدافه ، وقد يجد الناقد حرجا كبيرا بان يطلق اسم الاقصوصة على بعض ما اودع الكاتب في "حصاد الشوك" فهي مقالة ادبية لا شك فيها ، مثال ذلك "في منتصف الليل" و "صورة عارية " ، وقد بدأ الاخيرة بالحديث عن رجل يبغى لابنته الفاتنة شابا ذا ثرا ومع انه لا يملك من حطام الدنيا شيئا غيررفبته العسكرية الكبيرة التي تشفع له ان يضع مثل هذا الشرط ، ويوافق اخيرا على تزويجها من رجل هرم يملك مالا كثيرا ، ثم ينتقل القاص بعد ذلك ليحدثنا عن "المبغى العام "حيث نجد تجارة حرة تحرسها الحكومة بقوانينها وشرطها ،

وني "على الحديد" يتحدث عن شاب لا هدف له في الحياة ولا يستطيع ان يستقر على غاية ،حتى دخل سعيد في حياته فصيّر منه

<sup>(</sup>١) حصيد الرحى " ، ص ٥ •

۱۱ ص ۱۱ مید الرحی "، ص ۱۱ .

۲۹ "حصيد الرحى " ، ص ۲۹ .

<sup>(</sup>٤) "حصيد الرحى " ، ص ٣٥ ·

صاحب مبدأ راسخ · فاتسع نشاطه ومارس الكتابة في الشوون العامة حتى السى يشار اليه بالبنان ، الا ان ملاحقة السلطات له وسجنها اياء ، اضطره الى الاعتراف بمن حبّب اليه تلك الفكرة ، فاذا هو سعيد ، فجي به وتعرض لصنوف التعذيب ، لكن ذلك لم يحمله على ان يشي بالاخرين .

لقد تكلف الكاتب هذا الامر وافتعل الوقائع لتصح له المقارنة بين صنفين من الناس: صنف اعتنق الانهزامية \_ على حد قوله \_ وآخر ثابت على النضال ، ولقد اخفق في احداث التأثير اللازم لاضطراره السي التزام تلك الفكرة منذ البداية ، حتى غدا اسيرًا لها يسير حيث تشا ويقول ما لا حاجة اليه .

ومثل ذلك "رباب" يصور فيها زوجة قد داخل قلهها القلسق وخيمت عليها الكآبة لان زوجها قد تأخر عن ميعاد عودته ، وبعد البحث المضني علمت انه سجبن لاشتراكه في مظاهرة ، وطفقت تواصل زيارته في السجن كل يوم وتظهر جزعها عليه ولكنه كان يسألها ان تتحمل، وان تصبر ففي الصبر الظفر ، ثم تشترك في مظاهرة وتقتل فيها ويظل زوجها السجين جاهلا الامر ، حتى يطلق سراحه فيذهب الى قبرها ليلقى عليها آخر نظرة ، وقد خفف من لوعته انها ذهبت فدا اللحرية والوطن ،

بالرغم مما في أسلوب هذه الاقصوصة من شجن يمس أو تار القلب و تصوير بارع للكثير مما يلقي السجين ، لكن الخطاب الوعظى الذى تخلسل سطورها أفسد عليها فنيتها وجعلها قريبة من جو المقالة ،

اما "زوجة فنان" فنجد فيها الهوة الواسعة بين عقليتين: عقلية الزوجة التي تريد من رجلها ان يكرس جهده لكسب لقمة العيش، وعقلية الرجل الذى اولع بالمطالعة ولا يستطيع تركها والزوجة تسخر دائما منه ومن صديقه الشاعر الذى ضرب على ام رأسه لان مجدد الحرية وتغنى بها، ويسخر الكاتب في "حمامة السلام" من هيئة الام المتحددة لتشدقها بالسلام ولا سلام و

وهكذا نجد الشيخ علي تنصرف عنايته بكليتها الى تحقيق اهدافه في كتابة الاقصوصة وتضينها افكاره ، ولا يعنيه بعد ذلك أجاءت مطابقة للشروط الغنية ام لم تجيء .

## ٥٠ مهدى عيسى الصقر

لم يتهيأ للصقر ان يصدر غير مجموعة واحدة ، ضمت تسع اقاصيص ، تناول بها الطبقة الغقيرة فوصف فقرها وحالات القلق والاضطراب بسيين صغوفها ، وسعيها المضنى في سبيل العيش ، ولكني تعوزه التجربة العميقة ، والتحليل الكامل ، كما انه قد يغتعل الوقائع ويبالغ في الوصف اعتمادا على ما سمع وما تنوقل بين الناس حتى تضخم وغدا اقرب الى الاسطورة منه الى الواقع الصادق • ففي "علبة الثقاب" يجعل للوجيه من المكانة في نفوس العامة بحيث اذا انتقل الى الصغوف المتقدمة في "الملهى " خيم الصمت عليهم وامسكوا عن الصخب رهبة واجلالا ٠ وهذا امر غير معهود في ملاهينا العراقية ،مع الاعتراف أن أهل البصرة \_ بما تحدر اليهم من تقاليد سحيقة بالقدم ــ ما زالوا يطلقون على الاغنياء والتجار منهم لقب الاشراف ويحتلون ــ بالحق او بالباطل ... مكانة ذات سطوة ونغوذ ٠ والا أن الناس في الملهي يتحللون من القيود ويمضون في مرحهم ولغطهم دون أن يقيموا وزنا لاحد • وهنالك نادرة، ما فتى اهل البصرة يرددونها ، زخلاصتها أن وجيها كان يولع سيكارة معشوقتم بغثات العملة الكبيرة ، وقد استفاد القاص منها فجعلها تاعدة اقصوصته ويومخذ على الكاتب ايضا كلمات الاستهجان التسى اطلقها على العامة مثل رعاع وسوقه وما الى ذلك في حين انه نصب نفسه مدانعا عنهم فكان الاجدر به ان يتجنب مثل هذه الالغاظ.

ونعهد مثل هذا التهافت في "بكا" الاطفال " اذ نجد رجــلا مع زوجته وطفله قد استقلوا القطار ، وانخرط الطفل في بكا" متصل نتيجة ما يشعر به من جوع ، برم الرجل ببكائه حتى ودّ لو قذفه من نافذة القطار

100

وارتاح منه ولم تعرف الام كيف تدبر طعامه ، معها الحليب الا انها بحاجة الى الما الساخن والسكر ، فتقدم احد المسافرين وهيأ لهم الما الساخن كما تبرعت امرأة بالسكر ، وقد عرف فيها الرجل ما ضيه القديم وحبه الاول لها .

تكلف القاص هذا الامر تكلفا اذ لا يعقل ان تهمل أم طعام ابنها واكثر من ذلك الايستطيع الرجل تدبير الما الساخن والسكر في محطات القطار الكثيرة ، ولكنه عمد الى ذلك ليخلص منه الى الحديث عن ماضيه القديم مع الامرأة صاحبة السكر ولو انه بدأ اقصوصته من دون تلك المقدمة المفتعلة لكان أقرب الى النجاح ،

واما في "المواطن الجديد" فقد وقّق في اعطا صورة مادقة عن الفقر والحاجة ،كما وفق في تلوين تلك الصورة بالوصف الخارجي ، الا انه افسدها "بالفطلاق رصاصة في اقصى المدينة "بيريد بذلك ان يوهى الى القارئ ان الزوج خرج يسرق ما تقع يده عليه ليدبر بعض المسال يسد به حاجة طفله الجديد وزوجته النفسا "، وليس القارئ بحاجة الى مثل هذا التفصيل والايحا "،اذ يكفى ان تتحسس المرأة فراش زوجها بعد منتصف الليل ليدرك النهاية الموالمة ، وفي "عوا الكلاب" مبالغات كثيرة عن حياة الطبقة المترفة وشطط في الوصف غريب ،

واقصوصتاه "مجرمون طيبون " و "القطيع القلق " لا تخلفان في نفس القارئ اى اثر ، لانهما لم تستوفيا نصيبهما من الانفعال التام بحياة تلك الطبقة ، كما انه لم يكن متمكنا من هذا الاسلوب الذى عمد الى استخدامه في السرد تمكن عبد الملك نورى وفواد التكرلي مثلا .
وخير اقاصيص المجموعة هما "الضباب" و "الطفل الكبير" .

تمثل الاولى "عوني" الاعرابي في يوم عاصف ، قاصف ، مطير ، جلس يرقب بقلق زائد بقرته لئلا تقطع الحبل ، حتى هدأت العاصفة وانقطع المطر ، الا ان البقرة قطعت الحبل واتجهت صوب سكة الحديد واضطجعت عليها ، ولساخف عوني لزحزحتها عن السكة ، ادركه القطار وهشم عظامه ، في حسين

تمكنت البقرة في آخر لحظة من الفرار •

في هذه الاقصوصة كثير من الصدق ، نجح القاص في تصويره ، كما استطاع ان يرسم سذاجة الاعرابي ببراعة ، ولكن النهاية لم تكن متوقعـــة ، لذلك لم تنتج من الاثر ما قدّر لها الكاتب ، والسبب "ان نمو المشكلة عنده لم يكن ملحوظا ، وهذا ظاهر في كل قصصه ، بل هي تنمو فجأة في النهاية فيضيع هذا على القارئ الشي الكثير " . (١)

اما الاقصوصة الثانية "الطغل الكبير" فتكشف عن ثورة زوج وهياج اعصابه واندفاعه في تحطيم كل ما صادفه حتى ذلك الصندوق الذى يفسم اعز ذكريات الزوجة واغلاها ورمز املها في دوام سعادتها ، فأتى عليه ومزق جميع ما فيه من رسائل ولما عاد اليه هدوواه وسكن اضطراب ندم على ما فعل وتقدم اليها يطلب الصفح عنه ، ولكنها ظلت صامتة واجمة يأكل الحزن قلبها كانها ثكلت عزيزا عليها حبيبا الى قلبها ولقد استطاع يأكل الحزن قلبها كانها ثكلت عزيزا عليها حبيبا الى قلبها ووجدها الكاتب ان يصور احاسيس الزوجة من غير اسراف وان يرسم حزنها ووجدها من غير شطط وهذا مما يبعث الامل في مستقبل القاص الادبي ، ويشجع على القول : انه يسير في السبيل الموادية الى استكناه هذا الفن والاحاطة بأصوله .

# ٠٦ کارنيــك جــورج

- 1 -

اديب ناشى ، اغرق نفسه في الحب الى الاذقان ، فهو مادة اقاصيصه كلها في كتابيه : "سهاد البريئة " و "دموع عذرا " ، ولن تجد غير الحديث عن الحب واللقا والقبل والعناق والمطاردة في الشارع وفي السينما على ...

<sup>(</sup>۱) احمد كمال زكي ،" مجرمون طيبون " الهاتف ، العدد ١٢١٦ ، السنة العشرون ، تموز ١٩٥٤ ٠

غرار ما يفعل طلاب المدارس تماما ، لذا بدا الكثير من صور الحب التي عرضها القاص اقرب الى العبث منها الى الاقاصيص الناضجة ، فهي تحليقي في الخيال ، واسراف في المواقف الغرامية لا يصدر الا عن مخيلة مراهق ، يحس الاشياء باعصابه الملتهبة وينظر الامور بعيون جائعة .

في "سهاد البريئة" يصور حبا بين اثنين قد ملك عليهما القلب، ولكن ألما يحز في نفس الفتاة لا تستطيع البوح به ، وكم حاول الحبيب ان يعرف سر هذا الالم ، الا انها كانت تصده عن ذلك و تكتم الامر عنه ، وبعد لأى صارحته ان عمها اعتدى على عفافها ، وكان يبيت رغبته في الزواج منها .

وعلامة الاستغهام التي ترتفع عاليا بعد قراءة هذه الاقصوصة هي :
هل يمكن وجود امثال هذا العم ؟! وهل هنالك دين على وجه البسيطة
يبيح للعم أن يتزوج أبنة أخيه ؟! أن الاغراق في المبالغة وأيراد ما يناقض
الحياة لا يصلحان أبدا كاساس صحيح لاقصوصة فنية جديرة بالاحترام .

وفي "الطريق" ترى فائزا ونزيها تربطهما صداقة متينة ويفطر فائز للسفر خارج العراق لغرض الدراسة ويلحق به نزيه بعد حين ولكن يلحظ تغيرا في صديقه عن ذى قبل وفي طريقهما لسماع محاضرة في الطب يفطر نزيه للعودة الى البيت وبما انه لا يعرف الطريق جيدا لحداثة عهده في المدينة ويشير فائز الى فتاة صادف مرورها في الوقت المناسب ويطلب اليه ان يقفو ائرها لانها تسكن في البيت المجاور وتخدم المعادفات نزيها فينخلع كعب حذا الفتاة ويتقدم منها باذلا معونته وبما انهما يعيشان في عصرالسرعة فلم يشأ فائز وينقدم منها باذلا معونته وبما الها نفسه وعندما عاد صديقه اخبره بالامر فاصغر وجهه واضطرب كثيرا ولانه يهيسم وعندما عاد صديقه اخبره بالامر فاصغر وجهه واضطرب كثيرا ولانه يهيسم

لا مرا ان المصادفات الغريبة هي الاساس في بنا هذه الاقصوصة ، لذا بدت متكلفة ضعيفة الاثر ،كما لم يكترث الكاتب كثيرا برسم شخصياتها مما جعلها باهتة اللون ،واسلوبه غير معبّر . وفي "ضحية " يقوم كيان الاقصوصة على المبالغة والمصادفة: اذ يقتل اخ اخته لائه وأى منديلها مع صديقه الذى كان يجالسه قبيل الحادث وعاد ثانية ، الى مجالسته بعد اقتراف الجريمة ، فحادث كهذا \_ بنظ\_ر الكاتب \_ لا يوثر على علاقات الصداقة ، والذنب ليس ذنب الرجل انها هو ذنب المرأة ، ولكنه علم بعد ذلك ان هذا المنديل المجرم قد التقط\_ه الصديق من الطريق مصادفة بعد ان طار من على الحبل ،

#### \_ 7 \_

ويظل كارنيك في مجموعته الثانية "دموع عذرا" على طريقته في الاغراق والمبالغات ، اضف الى ذلك ان طابع السرعة في كتابة هذه الاقاصيص جلي في تفكك حوادثها وهلهلة اسلوبها .

يروى لنا في "رجلان وامرأة" ان شابا يذهب الى الملهى فيقع في حب راقصة ويقنعها بالزواج منه وبعد ان يتم الامر يستأذن اباء في الزواج ، فيقص ابوء عليه تجاربه المرة مع أمه التي طلقها لانها خانته ويسأل الابن اباء ان يتيح له روية امه فيفاجئه الاب بقوله : انها تلك التي كانت تتأبط ذراعك بالامس وهي بعينها التي خطبها الابن السي نفسه .

كيف يريدنا الكاتب ان نومن بوقوع مثل هذه المصادفات الغريبة ، وان نصدق ان زواجا يتم بين ابن وامد دون الغظر الى فارق العمر الكبير ، بهذه السرعة القياسية ، ان مثل هذا الهرا الا يصلح مادة لاقصوصة ابدا ، وفي "الفيد " صورة لعبث الطلاف وتندر هم ين ملائم واستغلال

وني "الغريد" صورة لعبث الطلاب وتندرهم بزملائهم واستغلال نواحي الضعف في بعضهم للضحك واللعب ويبعث زملا الغريد اليه رسالة ، يوهمونه بها انها من فتاة متيمة به تسأله لقا افي السينما ، وحينما ذهب في الموعد المعين وجد زملا تعلو وجوههم ابتسامة السخرية والظفر وجملة القول انه من خطل الرأى ان نعتبر كل ما يدبجه يراعنا ادبا او قصصا يستحق الحياة والنشر ، فالتأني والاستعداد الكافي واختمار

التجربة اساس في النتاج الصحيح • وهذا كله قد حرم منه كارنيك جورج •

# ۰۷ خالد الدرة <sup>(۱)</sup>

لم يقصد خالد الدرة حينما كتب قصصه واقاصيصة ،ان يأتي بمعميات والغاز ،او ان يشبع هوايته الادبية ،انما كان يهدف الى نقد الاشخاص نقدا مباشرا لا مواربة فيه ، لاعتقاده الراسخ بان احوالنا الحاضرة قريبة الشبه ، في فوضاها وتفسخها باحوال روسيا على عهد القياصرة ،مما حدا بالكتاب الروس ان ينصرفوا عن الادب الغني الى واقع الحياة ، وما سماء تجوزا بالقصص انما هو وصف صريح لاعمال بعض كبار موظفي الدولة ،يصرّح باسمائهم احيانا ويلتّح اليها احيانا اخرى ،

- 1 -

فغي "قفص الاتهام " نجد خالدا المحامي قد توكّل في الدفاع عن فريق من الموظفين نسب اليهم استخلال مناصبهم فيما يحود عليهم بالنفع فسخر منهم بقسوة بالغة وبرّر تصرفاتهم تبريرا مضحكا "كأن له عند كل واحد منهم ثأرا لا يجد سبيلا لاخذه الا بلسانه " (٦)

وهذا الكتاب ليس من الاقاصيص في شيء انما هو مقالات و "محاضر " محاكمات اجراها الكاتب ليتخذ منها وسيلة للتشنيع .

<sup>(</sup>۱) صحافي عرف بنقده اللاذع في مقالاته وقصصه ،اصدر مجلة الوادى وكان التعطيل يلاحقها دوما ،من موالفاته المشعوذ ،ولقتل الضجر ،وقد صودر الكتابان وكتب مسرحيات وقصصا لم يضمهما كتاب ،بل نشرت على صفحات مجلته ،مثل مسزعل باشا ،والمتنبى ،ووزير المظالم ، وصوفي في الجحيم ،واشهركتبه المطبوعة ،في قفص الاتهام ،وافول وشروق ١٩٥٣ ،وطبيعة الاشياء ١٩٥٥ .

 <sup>(</sup>۲) قلم التحرير ، "في قفص الاتهام " ، الكاتب المصرى ، المجلد الرابع ،
 العدد ۱٦ ، السنة الثانية ، يناير ١٩٤٧ ·

ولكن ركون خالد الى الهدو البعاده عن ميدان الصحافة قد هيأ له ان يخرج كتابه "طبيعة الاشيا "وقد ضم خمسة اقاصيص اصطفى ابطاله على خلاف عادته من عامة الناس ، هم : طفلان وأم ومدرس ومحام .

في "تحدى الظلم" نجد الطفل احمد الذى لم يتجاوز العاشرة من عمره ،قد ارهقه ابوه باعمال نا بها جسمه الصغير ،حتى لم يجد بدا من الثورة والتمرد على سلطان ابيه الغاشم فأهمل اوامره وانطلق السى الشارع يشارك لداته اللعب والمرح ،

تنطوى هذه الاقصوصة ،على فكرة جميلة سامية ، فتحدى الظلم واجب ، ولكن قد لا يكون مستساغا ان يتحدى الطفل الصغير اوامرابيه ، اذ يعنى ذلك تسيبا غير محمود ، يخشى معه على سلوك الطفل واخلاقه ، ويو مخذ على الكاتب ايضا ، انه حمّل الطفل من الافكار والعواطف ما لا تطيقها سنه الصغيرة ، كما أسرف في المقدمة وفي تفاصيل اخرى لم تكسن من صلب الاقصوصة ،

وفي "كلثوم" نجد اسرة نقيرة تهرب من تعسف شيخ الاقطاع ملتجئة الى بغداد ، وتودع ابنتها الصغيرة لدى اسرة مترفة تقوم بخدمة طغلة اخرى في سنها ، فتعنى بها هذه الاسرة عناية حسنة وتتعهد طعامها ونظافتها حتى تسترد صحتها كاملة ، كما ان المعاملة الحسنة ترفع مسن معنويتها ، وينتهي بها الامر الى ترك بيت سيدها وعودتها الى كسوخ ذويها فتضطرهم بيكائها المتواصل الى تسجيلها في المدرسة أسوة بابنة سيدها السابق .

لقد استطاع الكاتب ان يصور بصدق كبير عواطف الطغلة الغقيرة اوان يسجل انقلاب شعورها وارتفاع معنويتها ببراعة ،حتى انها غدت تحمل حقيبتها المدرسية وتلوح بها فخورة امام سيدها السابق كلما وقع نظرها عليه ،ولكتني لا افهم لماذا يصف تلك المعاملة الحسنة التي لقيتها

الطفلة الصغيرة بانها لم تكن لوجه الله "وليس فيها مسحة انسانية " • كما ان القاص وصف خوف البنت وانكماشها من سيدها وصفا يوحى للقارئ باشياء واشياء ولشياء ولكن اتضح بعد ذلك ان الرجل كان صادق العطف يملا قلبه الرحمة • وخير اقاصيص الكتاب "طبيعة الاشياء " • كان الوقت ربيعا ، تفتحت فيه الازهار ونشطت الغرائز ، خرج المحامي " جباه " الى مكتبه يستنشق نسيم الربيع والعطر الفواح • وخرجت "كريمة " ايضا تشترى بعض حاجاتها من السوق فاثار جمال الطبيعة في نفسها احلاما لذيذة وعرجت على حديقة قريبة ، جاست خلال مياسمها ، وتأملت اشجارها وازهارها ، ثم هيأ القدر لقاء " جباه وكريمة " عند محطة الباص وكان الربيع عونا في تفاهم النفوس وتجاوب الغرائز، واذا بهما في خلوة بمكتب المحامي يطفئان ما يحسان في نفسهما من نار متأججة اوقدها الربيع في القلب دون سابق معرفة •

لقد وفق القاص توفيقا رائعا في مزج تلك الالوان الجميلة التي يسبغها الربيع على الطبيعة باحاسيس النفوس ومشاعرها وفعالية الغرائز وجنونها ، دون ان يسرف في ناحية من النواحي كما حملنا على ان نحس بشخصيتي جباء وكريمة احساسا قويا لانهما مثال الاستجابة العارمة لدواع الجنس التي يثيرها الربيع ومجالي الطبيعة الناضرة .

وبعد فهذه المجموعة تكشف عن مدى القدرة التي يستطيع بها خالد الدرة ان يكتب الاقصوصة ، لو اتاح لنفسه شيئا من الاستجمام والأطمئنان · الباب الثاليث

القمسة

## الغصل الاول

### ذو النسون ايسوب

# ١ • الدكتور ابراهيم

أول تصة طويلة ، كتبها ذو النون أيوب سنة ١٩٤٠ ، كانت ني الاصل أقسوصة ، سمّاها "نحو القمة "، وأودعها كتابه "برج بابل ".

تحدث في هذه القصة عن الدكتور ابرهيم منذ نشأته الى ان ذهب الى انكلترا مبعوثا ، على حساب وزارة المعارف ، ومتخصصا في "الزراعة "، ثم عاد ليتسنم اعلى المراكز ، وكان يهدف الى القول ، بان الدكتور ابرهيم رضع الانانية ، وحب الذات ، والاستغلال مع حليب امه ، فقد وجد اباه يحسن النفاق والتظاهر بالتدين ، ليضحك على عقول السذج من الناس، وقد جمع من ذلك ثروة طائلة ، وتهيأ له نفوذ عريض .

كان - ابرهيم - في المدرسة مثال الطالب الذى لا يهمه في الدنيا شي بقدر ما تهمه مصلحته ونجاحه وقد استغل نفوذ ابيه في الذهاب الى انكلترا ، وهنالك تعرّف تلفتاة انكليزية ، أبشة قس كبير ، له نفوذ واسع في دوائر الدولة والاستخبارات وتزوجها ولما عاد الى العراق ، سلك كل الطرق ، شرعية وغير شرعية وغير شريفة في الحصول عسلى الجاه والثروة ، حتى انكشفت اساليبه امام الناس جميعا ، وعندما فصلته الحكومة من دوائرها ، بنا العلى قيامه باعمال تعمد فيها مخالفة الانظمة واللوائح ، من اجل الظفر "بالاكرامية " التي ينص عليها القانون في تعويض المغصولين عن وظائفهم مر ومحصم ، شد الرحال الى اميركا ، ليقضى بقية حياته في تلك البلاد البعيدة ،

يبدو القسم الاول من هذه القصة الذى سماه بالتمهيد ، في شكل تعليقات لا تدخل في صلبها اطلاقا ، تحدث فيه عما جرى له من شغب،

حصل من جرائه على عقوبتين هما : النقل والتوبيخ ، وقد بدا نابيا وغير معقول في هذا القسم ايضا حديث الزوجة تنقد زوجها امام الموالف، كانها غير راضية عن تصرفاته ، في حين اننا لم نر في سياق القصة كلها شيئيا لدل على ذلك ،

وقد اورد اراءًا غير ناضجة تتمثل في تلك المحاورة ، بينه وبين الدكتور ابرهيم عن اسلوبهما في الحياة ، اشترك فيها الانكليزي الضيف ، ذهب كل واحد منهم يبرهن ، على ان قومه يقدسون الحرية اكثر مــن الاخرين ، بأدلة كأنها ادلة الطلاب في المدرسة ، وجا ً في هذا القسم ايضا ،حديث عن عهد الطغولة ، روى بلسان الدكتور ابرهيم ، وقد أوتى الدكتور هذا صراحة تامة ، لم يؤتها غيره ، فذكر مثالبه بجرأة ومن دون حيا ، وهذا امر مخالف لطبيعة الاشياء ، والمألوف الا تجد احدا يعرض الى مساوئه وعيوبه بتلك الصورة الواضحة القاضحة ،كما جاءت على لسان الدكتور ابرهيم ، وقد يترك هذا في القارئ اثرا على خلاف ما توقعه الكاتب ، فيرمي اللوم ، في تصرفات الدكتور ابرهيم ، على ظروف المجتمع كله ، الذي جعل منه ضحية لا اكثر ولا اقل ، اضف الى ذلك ، ان الدكتور ابرهيم نفسه كان يشمئز ويتأنف من بعض الاوضاع السيئة مما يلطّف كتيرا من الاثر السي الذي كان ينبغي أن تعكسه تلك السيرة العوجا في نفس القارئ ، وهذا \_ بنظرى \_ اضطراب في رسم شخصية هذا الرجل وعجز عن اظهاره بعظهر الشرير الذي يسعى الى الشر ، اشباعا لهواية الخسة والانانية ني نفسه ٠

وقد حفلت كثير من الفصول بسرد عام لاوضاع السياسة والمجتمع،
تضائل فيها نصيب الدكتور ابرهيم ، وبرزت شخصية القاص باهدافها وارائها
تفعى على العسووولين مفاهيمهم المغلوطة فيما يتعلق بالشيوعية وغيرها من
المبادئ الاخرى التي جعلت ذريعة لكم الافواء واسكات الاحرار ، وقد
وقف فيها ذو النون على المنبر ، يعظ الناس ورجال الحكم ، وينصحهم
بان يلتزموا جانب الصواب ، ويعضدوا الحق ، والا فهم النادمون ، ومما

يستلفت النظر ، في هذه القصة ، قلة الحركة وغلبة السرد ، وقد عجز الكاتب ان ينقل قارئه الى جو الاجتماعات والاحاديث الدائرة بكثرة حتى يشعر انه بين الابطال يعايشهم ، ويشعر بشعورهم ويشاركهم مسراتهم وآلامهم ، فظل القارئ بعيدا ، كأن حجابا قد اقيم بينه وبينهم .

اما الآرتباط بين فصول الكتاب فضعيف ، وتنقل الكاتب من فصل الى فصل ، اشبه بتنقل كتاب السير ، الذين يعنون باضاءة جوانب مختلفة ، ولا تثريب عليهم ان اهملوا الحبكة ، او انقطعت الصلة بين جانب وجانب ويبدو التي ، ان الخاتمة لا تتناسب مع فظاعة الاعمال التي افتر فتها يد الدكتور ابرهيم ، فقد أثار الطائفية واسهم في الشغب واحداث القوضى ، وخان مسئولياته ، وبعد هذا كله يغادر البلد آمنا مطمئنا ليعيش هنيئا بما جمسع من مال ، «ومهما يكن من امر فقد وقتى ذو النون في اختيار الموضوع من "قلب المجتمع ، وحسر النقاب عما تبديه وتخفيه هذه الشخصية ، ولولا وهن تعابيره ، وضعف اللوبه ، ولولا انه يشعرك بشخصيته اكثر مما ينبغي للروائي ان يفعل ، لكان توفيقه اكبر ، وموضوعه أدل ، فخير للعبر الاجتماعية ان تجي \* في غلالة رقيقة من الفن من ان تكون مواعظ مجردة ، قد لا يرضى عنها الفن ، ولا تأتي بالغائدة المبتغاة \* . (١)

# ٢ • اليد والارض والماء

ثاني قصة كبيرة يكتبها ذو النون ايوب سنة ١٩٤٨ ، بعد ازمة نفسية ، وحالة حرجة شديدة الحرج ، ضاق معها " بقيود السياسة البلها وقيود المجتمع البليد المتزمت ، فوطن نفسه على الهرب من هذا البلسد والتشرد في ارجا العالم الفسيح " ، وفي آخر لحظة اوحى الشيطان اليه بان يكون مزارعا ، ليجرب الثرا ، وليخدم الوطن عن طريق العمل المثمر ،

<sup>(</sup>۱) قدرى قلعه جي ، "الدكتور ابرهيم " ، المكشوف ، العدد ٢٦٦ ، السئة السادسة ، ١٩٤٠ ·

فولج عالما غريبا عنه ، بعيدا عن روحه وتفكيره ، وكانت الخاتمة ان خرج مفلسا ، خاوى الوفاض ، وأبع يتجربة اخرى في احوال هذا البلد وظروف وبهذا الكتاب الذى طلع به على الغاس ، يحكى مشكلة اليد المغلولة ، والارض المحتكرة ، والعباء المضاعة . (١)

تماثل "سليم" للشفاء من جروحه الكثيرة التي اصيب بها ،على اثر نزاع بين عشيرته وبين جبرانه من اجل قطعة ارض صغيرة ،فاراد ان يرد الجميل للعناية الفائقة التي احيط بها في المستشفى ،فدعا الدكتسور حسام الدين وخطيبته الدكتورة هيفاء ،والصديق المحايي ماجد الى مضارب العشيرة . لبوا الدعوة مسرورين ،واكرموا اكراما فائقا واقترح احدهم على الضيوف الاشتغال بالزراعة ،واستئجار ارض امبرية في منطقة النهروان ، وسرعان ما وجدت الفكرة ترحيبا من هوالاء ،فتضافروا بما جمعوا من مال على شراء مكائن السقي ونصبها ،واحتفلوا اختفالا رائعا يوم تدفق الماء من هذه المكائن الى الارض الطيبة ، كما أعانوا الفلاحين يسلف نقدية ، ليمكنوهم من العمل وشراء القوت حتي ينضج الزرع ويحين وقت الحصاد .

وتدخل في هذه الغترة كمساهمة الاستاذة "سنية" بما لديـــها من مال وبخبرتها الاقتصادية ·

ولم يمر هذا المشروع هينا لينا على القائمين به ، فقد كانست المشاكل كثيرة ، صعبة الحل ، معقدة شديد التعقيد ، تتجلى في فساد رجال الادارة ، وانتشار الرشوة بينهم بصورة مريحة ، وفي الآفات الطبيعية من اسراب الجراد الكثيفة ، وثورة العواصف الرملية التي تخنق الزرع والضرع ، وفي جشع الملاكين الكبار الذين استحوذوا على كل شيء ، فهم كالنار يقال لها هل امتلات فتقول هل من مزيد ،

وامام هذه المشاكل المتجمعة المتكالبة على احباط المشروع لم يجد ماجد مناصا من الانسحاب ، فخرج صغر البدين الا من سنية ، فقد احبها ووجد فيها المرأة الكاملة التي تعوضه ما خسر من مال ، وما بذل من جهود فهبت سدى .

<sup>(</sup>۱) "اليد والارض والما" "، ص ٣ وه ٠

يخيل الي ان ذو النون ايوب مصرّ على الا يضحي بشيء من ارائه واهدافه في الحياة من اجل فنية القصة ، فالاثر الذى تخرج به من "اليد والارض والماء" هو كالاثر الذى ينطبع في نفسك بعد قراءتك لمقال او تقرير ، قد تحرر قليلا من قبوك الرسيات ، وانطلق كاتبه يحرية يرسم عواطفه ، ويسخر ما شاءت له السخرية ، ويتهم من يريد ، ويلاحظ ان المواف قد اهتم بالجزئيات دون التركيز على الاثر الاساسي ، لان الامر بنظره لا يتعلق كثيرا بتطوير هذا الاثر او تلك الاثار ، بقدر ما يتعلق بتصوير الجزئيات وتجسيمها حتى لتغطى على الشخصية او الشخصيات الكبيرة في كيان القصة كلها ، ذلك ان غرضه الاول ارساء الثقل كله على تلسك الامراض الاجتماعية ، والقاء اكبر قسط من الضوء عليها ليفضحها المم القارئ ، ويقابله اهمال شنيع في رسم الشخصيات وتطويرها ، ولعله لا يملك القوة الخالقة التي بواسطتها يقدم للقارئ شخصية حية صادقة ، تدل على مقدار تعمقه في دراسة الطبيعة الانسانية ، ودوافع الانسان وانفعالاته وعواطفه ، فذلك اساس في اعادة الدور الذى تمثله الشخصية في الحياة على صفحات نذلك اساس في اعادة الدور الذى تمثله الشخصية في الحياة على صفحات القرطاس ، (١)

والشخصية الرئيسية في هذه القصة هي شخصية ماجد ، ولكن ليس لهذه الشخصية من اثر وأكلاً شراق ما تستطيع ان تجذب به القارئ وتسيطر على حواسه ، لقد اقامه الكاتب نصبا من الخشب ،قد حالت الوانه وطست صفاته ، تحركه الشخصيات الثانوية كيفما ارادت ، وتوحي اليه بما تشا ، نبدا ضعيف الارادة خائر العزم، في حين اراد له الكاتب ثبات الارادة وصرامة العزم ، يرى اعوانه يتوسلون بالرشوة و غيرها وهو لا يستطيع ان يفعل ما يقف به هذا السو الذي كان يكرهه اشد الكره .

وقد عزّ على الكاتب ان يقلع عن طريقة الوعظ والخطاب، فاقحم سنية الاستاذة لتقوم بهذا الدور ، فاصبحت الخبيرة الاقتصادية التي تستطيع

<sup>(</sup>١) الدكتور محمد يوسف نجم ، " فن القصة " ، ص ٩٦ ٠

ان تكشف حجب الغيب ، وتنقد الوضع القائم على اسس علمية استمدتها من دراساتها المتصلة ، وبات ماجد تلميذها المخلص ، يتلقى منها الوحي ويعمل باشارتها ، وتنفخ في روحه الحزم والمثابرة .

اما هواية الكاتب الرئيسية "الاشتراك بالمظاهرات ونقد المستوزرين، والانحاء باللائمة على من يتهم كل مصلح مطالب بحقوقه بالشيوعية الهداسة"، فقد كان لها النصيب الحسن في هذه القصة ، وقد جنّد لها شخصيتين من شخصياته هما : سنية المتفلسفة التي وقفت تخطب المتظاهرين خطابا حماسيا الهب الشعور واستدر التصفيق والفلاح العجيب سليم الذي ترك الحقل وجاء بغداد في شأن من شوونه ، فاسهم في المظاهرة ووقع جريحا ، ولم يكتف الكاتب بما حمّل سليما من عناء السفر واقحامه ميدان السياسة ، بل جاء بالدكتور حسام الدين ، شريكه الحي المزرعة ، في سيارة الاسعاف ، ونقلوا سليما الجريح الى المستشفى ، اليست تلك مصادفة كان الكاتب في غنى عسن الرادها ؟!!

وهنالك امر قد لا يصح للناقد ان يتدخل فيه ، فليس من شأنه ان يغرض على الكاتب النهاية التي يرغب فيها ، وان كان له مل الحق ان يتحدث عنه ، وهو ناتج \_ كما اعتقد \_ عن تمسك القاص بالواقع الحرفي ورسمه على قدر الاستطاعة ، دون الاحتفال بتقديم نماذج بارعة ، تتمثل فيها الصبر والجلد والجرأة على اقتحام المكروه ومجابهة المساوئ مهما عظمت واستشرت ومقارعتها حتى يتغلب عليها ، ألم يأن للكاتب ان يقدم لنا تلك الشخصية التي قد يجد فيها القارئ العراقي مثله الاعلى في الكفاح والثبات ، ألم يكن من الخير ان يتجح ماجد ورهطه ، متخطيا اشواك المجتمع ، صارعا عوامل الجشع والطمع والانانية ١٤ فاني ارى ذلك اجدر بخدمة اغراض الكاتب في الاصلاح ، وافعل في القضا على دوافع اليأس والالم ، فاليأس والالـم

اما اسلوب الكاتب فليس فيه ما يميزه عن اسلوبه في كتاباته الاخرى ، غير قليل من التأجج وكثير من السخرية تكشفان عن مدى الصدمة التي منى بها الكاتب في مشروعه الآنف الذكر · وهنالك بضع هنات تتعلق في هذه

الغصول الكثيرة التي امتدت الى خمسة واربعين فصلا صغيرا مسرفا في الصغر ، كان من الخير ان تضم الى بعضها وتقلص لكي تكون الغصول الدل على مراحل القصة ونموها .

كما ذكر أن المغوض (ص٢٤) قد أخذ الاداتين اللتين بواسطتهما تشتغل مكائن السقي ، وأخبرنا في الفصل نفسه أن الاداتين قد أعيدتا ، فكيف أذن ذوى الزرع لانقطاع الما مدة شهر كامل (كما جا في ص٨٦) ، وليس هنالك ما يحمل على الظن بفوات هذه المدة الزمنية ،

وقد استعمل كثيراً كلمة الموجر يريد بها ماجد المستأجر، لان الموجر هو الحكومة التي الجرت الارض، وماجد هو المستأجر وليس الموجر، وبعد ، فهذه القصة صورة كاملة لمشكلة مستعصية ، يجابهها العراق اليوم ، مشكلة الارض وما يدور حولها من نزاع كثير ، ومشكلة الماء السذى يغيض فيدمر ويغيض فيجف الزرع والضرع ، ومشكلة الطمع الاشعبى الذى لا يقف عند حد ، فهو كالاخطبوط يحاول ان يمتد الى كل جانب ، ليضعها تحت ادرعه البغيضة ، ولا ريب ان قارئ القصة هذه يخرج منها باللم وحسرة يعصران القلب ،

# الغصل الثاني

# جمعفسر الخليلسي

# ١٠ الضايع

قال الموالف في مقدمة الرواية "انه بالا حاجة الى القول بان الغرض الاول والاخير من القصة ، هو انها المدارك واذكا الاحاسيس ، ولفت الانظار الى كيفية استخدام القابليات ، فيما يعود على الانسان بالنفع السوا من الناحية النظرية او العملية " . (١)

ولن ينكر احد على الكاتب ، ان يكون لقصته هدف اجتماعي ، ولكن الهدف اذا كان من البروز والألجلاء مثل ما كان في قصة "الضايع" ، عدّ جهدا في باب المقالة اكثر منه جهدا في فن القصة ·

وقد اعترف الموالف: انه كتبها اجزاءًا ، ونشرها في جريدة الهاتف فصلا بعد فصل ، اجابة لداعي الفراغ ولسد حاجة صحيفة (٢)، شم كون منو قصة سنة ١٩٤٨ ، أفيعقل بعد ذلك ان تتوفر الوحدة بين فصولها ، وان تتضح الصلة بين قسم وقسم ؟!

حدثنا القاص عن فتى كثير الشر ، يعتدى على اقرانه ولداته الذين يشاركونه اللعب بسبب ومن غير سبب ، حتى ضبخ من تصرفاته الابا والامهات، ولم تجد معه قسوة ابيه ، والعقوبات الرادعة ، التي كان ينزلها به ، شيئا ولما ضاق بامره ذرعا ، اسلمه الى شيخ عرف بشدته وصرامته ليقوم على تأديبه ، وتعليمه القرآن ، والكتابة ، الا ان الفتس لا يقلع عن الشر ابدا ، ويدفعه سو الطالع للمضرب غلام ابن رجل من الاثريا ، وسرعان ما احس بغظاعة ما ارتكب ، واطال التفكير في عاقبة عمله هذا ، متصورا مبلغ العقاب

<sup>(</sup>۱) " الضايع " ، ص ٣٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢ ٠

الجسيم الذى سينزله به ايوي ، فعزم على الهرب ، ونقد عزمه في الحال . وتسوقه المصادفات الى الالتقاء "بدرويش" من اصحاب الطرق فاعجب الفتى بشخصيته ، ولازمه كظله ، وعاش الاثنان عيش زهد وتنسك يكتفيان بالقليل من الطعام ويرتديان اللباس الخشن ، ويطويان المسافات بين القرى والمدن في العراق وايران سعيا على الاقدام ،

وكان الدرويش يلقن الصبي قصائد من الشعر الصوني في الادبين الفارسي والعربي ، وكثيرا من علوم الدين والشرع الاسلامي .

امضى الفتى في صحبة الدرويش سبع عشرة سنة صارا فيها رجلا ذا علم وفضل ، ولما مات الدرويش ، ترك حياة التشرد واقلع عن الدروشة واستطاع الاتصال بابيه وامه ،

لقد كرّس القاص الكثير من الفصول ، للبحث فيما يتعلق بتلك الاوهام والضلالات التي علقت بعقول الناس عن طريق بعض من تصدى لتدريسس الدين بصورة مشوهة ، مثل "الارشاد عن طريق الخداع" ، و" ماهية الارواح" وكيفية الزوغان عن ادا الصلاة " ، فجائت هذه الموضوعات يكتنفها الجفاف وتسيطر عليها لهجة تعليمية مملة ،

ويلاحظ ان شخصية الدرويش قد طفت في هذه القصة ، حتى لم تعد شخصية الفتى الضايع الا ظلا باهتا ، فالدرويش هو الذى يتكلم ويعظ وينشد ويبكى ويفرح في حين ان الفتى ظل صامتا يصيم السمع الى استاذه ومرشده ، مع العلم انه يكتمثل الشخصية الرئيسية في القصة ، وربما كان الكاتب اقرب الى التوفيق لو تحدث عن الدرويش من خلال عواطف الفتسى وانفعاله به ،

واما الغصول الاولى ،التي بدأ بها السرد عن الغتى ، فقد عرضت باسلوب فاتر يعوزه التأجج ،مع ان الغتى كان يعر بازمة نفسيدة عادة ، تتقاذفه مخاوف عديدة ، من خوف الجوع الى الغزع من شبح تلك العصي الغلاظ التي اعدها والده ليسلخ بها جلده ، ١٩٠٠ الاحساس الموالم

بالمستقبل المجهول ٠٠ كل تلك الظروف مرّ بها الكاتب مرور الكرام ،دون ان يشغلها في رسم عواطف العبي وابراز انفعالاته ، كما لم يجر ذكر ابيه وامع على لسانه الا مرة واحدة ،حين اثارت زيارة الدرويش لدار ابيه وامه في خراسان ذكريات طفولته معهما فأبكته طويلا ،واقسم على اثهرها ان يعيد الفتى الى اهله ٠

وقد كانت شخصيات القصة عليقة الدرويش مباشرة ، لا من اعماله الشخصية وتأثراتها من خلال ما يتحدث به الدرويش مباشرة ، لا من اعماله وتحركاته ، وهكذا الامر مع شخصية الفتى ، "ومثل هذه الشخصيات يستعمل عادة لتعقيد الحوادث وتكديسها ، كما انها تساعد الكاتب على ان يمضى في تكديس الحوادث دون ان يعنى ببنا الشخصية ، ويو خذ على الكاتب عجز خياله عن التحليق بعيدا في خلق جو عطر مضمخ بشذى الطبيعة ، وخرير الجداول ، وصمت الجبال ، وقد كانت حياة الدرويش ، التي انصر مت خطوات بين مظاهر الطبيعة السافرة بين العراق وايران ، مساعدة على مثل هـذا الخلق . "

تترك هذه القصة في نفس القارئ \_ بعد الانتها من قرائها شعورا بالاطمئنان لفلسفة رجل ،اراد الا يسي الى الناس ،ومضى قدما في تطبيق فلسفته هذه في الحياة باخلاص وايمان ،هاربا الى الجبال والقفار مكتفيا بالقليل ، في حين انك لو أربوت البصر بمينا وشمالا لم تر غير عالمم يعج بالشرور والاشرار و متكالبين على الماديات ،مغرقين في الآثام ،

## ٠ ٢ في قسرى الجسن

لقد اوحت الحرب بفظاعتها وعنف ما ارتكب فيها ، بخواطر جمة ، دارت في رأس الكاتب ، نشرها تباعا في مجلة الهاتف ، ثم الله بين اشتاتها ،

<sup>(</sup>۱) محمد يوسف نجم ، "القعة في الادب العربي الحديث" ، ص ١٠٣ ، وانظر كذلك ص ٩٦ و ٩٧ من كتاب "فن القعة " للموالف نفسه ٠

فاستوى الجز الاول منها سنة ١٩٤٥ • وانطوت ثلاث سنوات حتى ولد الجز الثاني ، وجمع الشتيتان الى بعضهما فاذا هو "في قرى الجن ".

يزف "طاهر الساعي" الى عروسه في احتفال كبير ، يسهم فيسه الاقربا والاصدقا ، ويستمر الى الهزيع الاخير من الليل ، ثم ينفض السمّار ويخيم الهدو ، ولكن سرعان ما ينقلب هذا الهدو الى صخب وضجيب يملا ارجا الدار ، كما توالى رمي الحجارة كالمطر ، فعلا الغزع قلوب الجبيع ، واحتمى كل واحد منهم بركن من اركان المغزل ، حتى هدأ الصخب ، وانقطع رمي الحجارة ، وخرجت الاسرة تسأل بعضها بعضا عن خبر هذا الهجسوم المباغت ، فما عرف احد كنهم ، ولم يستطع احد ان يدرك مصدره ، وافتقدوا من بينهم طاهرا العريس ، فتشوا الدار وقلبوا عاليها سافلها ، ولكن جهودهم ندهبت ادراج الرياح ، ثم جائت الشرطة تحقق وتكثر من السوال ، وتبث العيون والارصاد ، ومع ذلك ظل الامر لغزا ضخما ، لم يوفق احد السي

فهبت الام المغجوعة بولدها الى "الملا مهدى" علم ينبر هذا الظلام الحالك ، فاستشار الملا حديده ، وحصاه ، وكتبه الصغيرا و ذات الخطوط الهندسية ، فخرج النبأ الصاعق بان طاهرا الساعي اسير لدى جنية قسد شغفها حبا ، ولا سبيل الى الاتصال به الا عن طريق "تسخير الجسن" ، شغفها حبا ، ولا سبيل الى الاتصال به الا عن طريق "تسخير الجسن" ، ولا يتم هذا التسخير الا بعد اجتياز تجارب قاسية ، ابدت الام استعدادها للقيام بهذه التجارب ، و دفعت للملا جميع ما ترتب على تلك "الوصفة السحرية "، ولكتها لم تطق الاستمرار ، فتولى الامر صديق الفقيد عبد الكريم الغرباوى وافلح بشجاعته ورباطة جأشه ان يجتاز جميع المحن ، حتى سخر جنبا واستعبده وصار يفرض عليه اوامره المختلفة ، واطلع بواسطته على اخبار طاهر الساعي وعرف نوع الحياة الجميلة التي يحياها في مملكة الجن ، وقد زوّده الساعي بمعلومات مستفيضة عن جميع الانظمة المعمول بها هناك ، وارسل اليه هدايا بمعلومات مستفيضة عن جميع الانظمة المعمول بها هناك ، وارسل اليه هدايا كثيرة ، من ضمنها "نظارة" تكشف عما يخبى" في الجيوب وفي الصناديق ، ثم بشتاق الغرباوى الى زيارة صديقه والانضمام الى مملكة الجن

فيجاب طلبه .

عمد الكاتب الى استعمال طريقتين في السرد: اولاهما طريقة السرد المباشر ، والثانية طريقة الوثائق او الرسائل المتبادلية ، (١) تميزت الاولى بشيء من الحركة ، كما توفر لها عنصر التشويق القائم على سوق الغرائب عن عالم الجن ، في حين انعدمت الحركة في الثانية ، وحل محلها سرد تقريرى تناول اراء المؤلف الخاصة في الاصلاح والتهذيب وما السي ذلك مما يتعلق بدوائر الدولة وكيفية مراجعتها ،

وتلك مادة ثقيلة قد حشرت حشرا فأخلت كثيرا في حبكة القصة وغطّت على الشخصيتين الرئيستين فيها وهما طآهر الساعي وكريم الغرباوى، فلم نعرف من معانيهما الانسانية شيئا ،ولم ندرك من صراعهما مع المحيط قليلا او كثيرا ،فقد كانتا بيد الكاتب اشبه "بالحاكي " منهما بالانسان ذى الدم واللحم ، ينطقهما بما يشاء ويستكتبهما ما يريد من مقالات .

اما الشخصيات الثانوية ، فقد لفت بالغموض ، واختفت اثارهم من مسرح القصة وطغت عليهم سيل المعلومات التي يكتبها طاهر الساعي عسن عالم الجن ، ملبيا رغبة صديقه الطلعه الذي يلحف بالسوال عن كل شيء ، ولولا أن هاتين الشخصيتين ترددان تلك الاسماء لما عرفنا لها وجودا أو شعرنا باهميتها .

ولست افهم لماذا استخدم الغرباوى نظارته السحرية في الكشف عن اموال الشحاذين وتسخير الجنى مروان السرقتها فبنى بها دارا وامد بعض المعوزين بقسط منها ،أهو لا هم الذين يأخذون من اتعاب الاخرين بالسحت والحرام كما المح الكآتب الى ذلك ١٤ يخيل الي ،ان القاص متأثر بفكرة مغلوطة تدور على السنة العامة حول خرافة الثروات التي يجمعها بعض الشحاذين ، وكان الاجدر بالقاص ان يوجه قارص لومه لمن يكنز الذهب والغضة ولا ينفق منها شيئا ، وهم يربون كثيرا على عدد الشحاذين ،

<sup>(</sup>١) الدكتور محمد يوسف نجم ۽" فن القصة "، ص ٦٠

وبذلك تكتسب فكرته شيئا من الاحترام وتسترعي الاتفات ٠

اما اسلوب الكاتب فيغلب عليه طابع السرعة ، لا يجد فيه القارئ المتعة التي تشجعه على الاستمرار في القرائة ، وهو "سهل يرك احيانا ، ويعتدل احيانا اخرى ، وليست الاخطاء النحوية واللغوية والصرفية يسيرة في الكتاب " . (١)

والقصة هذه "وان كانت لا تؤلف رواية واحدة متسلسلة الحلقات، الا انها مع ذلك من اطرف الكتب القصصية في المكتبة العربية الحديثة، تأثر فيها الكاتب بحكايات الجن القديمة في الاداب العربية ".(٢)

واجد من الانصاف ان اقرر: ان الخليلي يشعر شعورا عبيقا بمبلغ سوء الوضع الاجتماعي الناتج عن تحكم العادات البالية والعقائد المضرة، التي تقف حجرة عثرة في سبيل تقدم الفرد العراقي ، واستمتاعه بالحباة بصورة تامة ، فمحاولاته لمحاربة تلك الافات تقابل بالتقدير والاكبار .

<sup>(</sup>۱) قلم التحرير ، "في قرى الجن " ، الاديب ، الجز الرابع ، نيسان سنة ١٩٤٥ ·

 <sup>(</sup>۲) قلم التحرير ، "في قرى الجن " ، المكشوف ، العدد ٢٠٢ ، السنة ١١ ،
 نيسان ١٩٤٠ .

# الغصــل الشــالث كتّاب آخرون

### سحسود السيد احسد

١ • جلال خالد

يمتاز محمود السيد بفضيلة تعجب القارئ والناقد على حد سوا، ، فهو اذ يقدم لك اثرا من اثاره ، لا يقدمه مزهوا فخورا ، بل يعلم حق العلم انه رجل مبتدئ ، يعالج هذا الفن الوليد بحذر وتو دة ، قال في مقدمة قصته ، "جلال خالد ": "هذه قصة موجزة ، وهي لا يجازها لا تماثل القصص التحليلية الكبيرة ذوات التفاصيل الدقيقة ، فانت تراها اسبه بالمذكرات الحديث " . (١)

استند في كتابتها الى رحلته التي قام بها الى الهند بين سنة الما اله الما الهند بين سنة الما الله القرا وسنة ١٩٢٨ ، والى رسائله لاصحابه ، ورسائل اصحابه اليه ، واخرجها الى القرا سنة ١٩٢٨ ، بعد ان هذب منها ما هذب ، واوجز ما كان كتب عن الايام التي قضاها في البحر ، على مقربة من الغتاة الجميلة التي احبب، لانه نسي حبه ، واضحى يرجو زوال الاثر الخفيف الباتي منه شيئا فشيئا ، (٢) هذا هو الواتع الذى احسن وضفه مؤلف القصة ، فالقسم الاول تناول فيه سفرته الى الهند بباخرة البريد ، حيث التقى بالعائلة اليهودية المسافرة الى ستخافورة ، فاحب الفتاة سارة ، ولكنه كان حبا مخفقا منذ البداية ، ان لى الفتاة كلئت مخطوبة لداود ، ذلك الفتى الذى اتخذه ابوها مساعدا له في اعماله ، وفي الهند ، يطلع القاص على ظروف جديدة لم يعهدها فسي بلاده ، شاهد حركات عمالية ، واضرابات ، وشاهد التباين بين الفقرا والمنا المقارا الله الله التباين بين الفقرا والمنا الفقرا والمنا الفقارا المنا الفقارا المنا الفقاد التباين بين الفقرا والمنا المنا الفقرا المنا المنا المنا المنا المنا المنا الفقرا المنا المنا

<sup>(</sup>١) "جلال خالد"، ص ٢٠

۲) المصدر السابق •

والاغنياء ، والتقى ببعض المعتنقين للمذهب الاشتراكي ، المتحسين له · فاثر ذلك فيه تأثيرا كبيرا ، حتى استطاع ان يبدلوا نظرته الى المرأة ، وان يجتذبه الى الاشتراكية ·

ثم تشب الثورة في العراق ، فيقفل راجعا الى وطنه ، ليجاهد مع المجاهدين ، وما كاد يصل البصرة حتى ينطفى وار الثورة .

هذا هوالقسم الاول ، اما القسم الثاني ، فقد جرى على صورة رسائل ، تبادلها مع صديقيه ۽ "احمد مجاهد " و "ك ٠٠٠٠ " ، تحدثوا فيها عن وجوب المساهمة في انهاض الشعب عن طريق اصدار صحيفة ، الا ان المال وقف عقبة في سبيل انجاز هذا المشروع ، كما تناولت رسائلهم اشارات موجزة الى فقر الفلاح ، وبعض التقاليد البالية ،

ان الناقد او القارئ لا يستطيع "في جلال خالد " ان يكتشف الخطة الاساسية التي انتهجها الكاتب ، تلك الخطة التي اذا احكمت ، شدت بين اجزا القصة كلها ، واو تجدت شيئا من التشابك بين شخصياتها وبين البيئة ، التي اتخذت مكانا لاضطرابها ، وارى ان مرد ذلك امران : اولهما ، انتفا الفكرة الاساسية من القصة كلها ، اذ كان الكاتب يرسم عواطفه بالنسبة التي الحوادث الآنيسة التي تمر امامه على هيئة مذكرات ، وثانيهما : هو هذا الاسلوب الذي تنقل فيه من السرد البسيط الى الوثائق او الرسائل ، مع العلم ، ان القارئ لا يدرك بسهولة الرابط بين القسمين المنفصلين ،

كما ان خفوت الحوادث في القصة ، جعل جوا من الفتور يلازم القارئ منذ الصفحة الاولى حتى يفرغ من قرائها جميعها ، وقد كان باستطاعة القاص ان يوقر عنصر التشويق ، مستغلا بعض الحوادث المثيرة التي الشار اليها اشارة عابرة ، مثل اضراب العمال واصطدامهم بقوى الاسمن في كَلْكَتْمَا ، ولكنه آثر ان يرسم عواطفه تجاه الحادث رسما ينقصه الكثير من قوة التعبير .

اما عناية الكاتب بتصوير الشخصيات فضئيلة جدا ، وهو لم يستطع ان يبرز بصدق ، خصائص اية شخصية ثانوية ، ومع ذلك فقد حملك على ان تشارك جلال خالد عواطفه الوطنية الرائعة ، وان تكبر سعيه العادق في خدمة وطنه ، وان كان هذا الشعور ، قد يمازجه شي من السخري والاستخفاف اخيرا ، بهم هذا النفر من الشباب ، الذى لم يستطع ان يترجم بالعمل تلك الاحاسيس الوطنية الجياشة ،

ولا بد من الملاحظة الى ان بداية القصة ونهايتها ، لا تتركان في نفس القارئ اى اثر ، فهو آلا يبدأها القلص بفتور ، وينهيها نهايـــة من لم يستطع ان يصل الى شيء ، او آن يجنى ثمرة تلك الجهود التـــي بذلها من اجل اصدار صحيفة ، لم يقدر لها الظهور .

ومع هذا كله ، فانت لا تلمس في هذه القصة ، مبلغ ما تلمسه من التقرير والوعظ ، اللذين تطالعك بهما قصة الدكتور ابرهيم ، حيث يعمد "ايوب" الى حشر ارائه حشرا يضيق بها نفس الكاتب وصدره ، كما تجد في اسلوب السيد شيئا من الحنين يحبب اليك القرائة ، ويدفعك الى العطف على البطل ، والشعور بآلامه ،

# ٢ • عبد الحق فاضل ... مجنونان

لم يكونا في الحقيقة مجنونين ، ولكنهما عرفا بالصراحة والجرأة ، وهما صادق شكرى ، وصفية سعدى ، كلاهما يمتاز بالذكاء وسرعة البديهة ، ويعيل الى الادب ، ويكتب القصص ، ويخوض في مشاكل المجتمع المهمة وعلى رأس هذه المشاكل المرأة ، وهما من انصارها ، يريدان لها الحرية والكرامة ، لقد تم تعارف الاثنين عن طريق الكتابات في الصحف ، اذ ارسل صادق رسالة الى صفية ، مظهرا اعجابه بها ، واردفها بثانية وثالثة ، فتلقى منها جوابا خشنا ، استنكرت فيه وقاحته وسخافته .

وتشا الاقدار والمصادفات المحضة ،ان يلتقى صادق بها ،فــــلا يصرح لها بحقيقة اسمه ،وينتحل اسما له ،هو صدقي ، تقع الفتاة في حب صدقي ، وتبوح له بذلك ،ويعن له ان يسألها رأيها في صادق شكرى ، الذي كتبت عنه مقالا ،تشيد بأدبه ،وتثنى على ذكآئه وعبقريته ، فيخيل اليها

انه يشعر بالغيرة منه ، لذا تنطلق في ذمه وانتقاصه ، الا ان ذلك يقضيه ، اشد الغضب ، فيترك فردوس الحب هاربا منه ، دون ان تعلم سببا لغضيه ، وتتدخل المصادفة للمرة الثانية ، فيلتقى بها في بيت اخيها فوزى

صديق صادق الحميم ، وهو يجهل انها اخته ، ويجرى بينهما عتاب طويل يكشف عن مدى حب الاثنين لبعضهما البعض ، وهي ما زالت على جهلها السابق بانه هو صادق شكرى ، وتعلمه انها جائت الى بيت اخيها لتتعرف والدين من من على بذلك ، وقد ذهب للبحث عنه واحضاره ، ولكي ترضي عليه 4 كما وعدها فوزى بذلك ، وقد ذهب للبحث عنه واحضاره ، ولكي ترضي صدقي وتبرهن على اخلاصها له ، تظهر عدم اهتمامها بصادق شكرى ، ولكن هذا يسوئه ايضا ويثير غضبه ويضطره الى الخروج ، وفي الباب يلتقى بفوزى عائدا ، ويطلب الميسه ان يمكث قليلا ، ولكته يأبى عليه ذلك ، ويسأل فوزى اخته عن سبب سوئ التفاهم ، ويخبرها انه هو الاستاذ صادق شكرى ذاته ، فتصم على الذهاب اليه واسترضائه ، لانها لا تستطيع الحياة بدونه ، كما انه لا يستطيع الحياة بدونه ،

لقد كتبت هذه القصة سنة ١٩٣٩ ، ومنذ ذلك الحين الى يومنا هذا ، اصاب البلد تقدما كبيرا في مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية ، ومسع ذلك تبدو حوادث هذه القصة غريبة عن محيطنا اليوم كل الغرابة ،

ان هذه الحرية التي تمتعت بها المرأتان في قصة "مجنونان" فرب من الخيال ، فلا يعقل اطلاقا ، ان تتصرف فتلة بارعة او غير بارعة الجمال تصرف صفية سعدى او سميرة توفيق ، لقد تعرف على الاولى بالمعادفة المحضة ، اذ كان يهم بان يركب عربة ، واذا بفتاة تقبل من الجهة الثانية ، تريد ان تركبها هي الاخرى ، فينسحب ليتركها لها ، ولكنها تقترج عليه ان يركبا معا ، وهكذا تم التعارف ، وقد كان مطلعا ، من قبل ، على عليه ان يركبا معا ، وهكذا تم التعارف ، وقد كان مطلعا ، من قبل ، على كتاباتها في المحلية ،

اما سميرة توفيق ، صاحبة الحظ السي ، فقد كانت تحب صادق ، الا انها لم تجد منه غير الاعراض وعدم المبالاة ، من تكون سميرة ؟ ومسن اين جاءت ؟ وما شأنها في بيت فوزى ؟ وكيف تسنى له ان يختلى بها مرة

واحدة ليختلس منها قبلة يتيمة لا ثاني لها ولا ثالث؟ لقد اخفق الموالف في رسم هذه الشخصية حتى بدت دمية لا حراك بها .

ولقد افسد جو القصة وابعده عن واقع الحال ، تلك المفاجآت المتلاحقة الآخذ بعضها بخناق بعض ، فلا يعقل اطلاقا ، ان يفاجأ صادق شكرى بتعينه نائبا في البرلمان ، من غير ان يطرق سمعه امر جليل كهذا الامر ، ولا يعدق ان يلتقى صادق بصفية في بيت فوزى ، وقد خفي عليه انها اخته ، وقد مضى على تعرفه بفوزى سنتان ، وهذه المدة كافيــة انها اخته ، وقد مضى على تعرفه بغوزى سنتان ، وهذه المدة كافيــة جدا ان يلم الانسان باحوال معارفه كلها ، مع العلم ان محيط العراق معروف بولعه في البحث والتنقيب عن الانساب والاحساب ، وتقليب صفحات معروف بولعه في البحث والتنقيب عن الانساب والاحساب ، وتقليب صفحات معروف بولعه في البحث والتنقيب عن الانساب والاحساب ، وتقليب صفحات معروف بولعه في البحث والتنقيب عن الانساب والاحساب ، وتقليب صفحات الماضي والحاضر ، وقرائة المستقبل ، ولكن حب المفاجأة ــ كما يخيل الي حتكن من نفس المؤلف حتى دفعه الى ركوب هذا المركب الخشن ،

اها موضوع النيابة ، فهو متكلف ، غاية التكلف ، وقد سيق ليكون درسا في الوطنية ، اذ كيف يصح ان يمدح كاتب وزيرا يزور الانتخابات ، ثم يرد الوزير جميل الكاتب نيابه محجلة ؟!! ويبدو التكلف باجلى مظاهره في تلك الثورة الصاخبة التي يقوم بها الكاتب ثأرا لكرامته المهدورة ، طالبا الاجتماع بالوزير ليسمعه خطابا وطنيا رائعا ، وكأفي بالقاص يشفق ان تذهب النيابة من يدى صادق فينطق الوزير بغلسغة الخيروالشر وموقف الناس منهما حتى يقتنع صادق ويحتفظ بنيابته ، ومن ثم يقوم يتمثيل دور الخطيب الواعظ المدافع عن الحق ، الناصر الشباب على الشيوخ ، ان وزيرا مثل هذا ، ونائبا مثل صادق ، لما يخلقا بعد في العراق .

ويو على القاص تلك العاطفة التي بدت من الام ، اذ كانت

تطبع على جبين ابنها الرجل القبل الكثيرة كلما اصبح او امسى .

ومما يبعث السأم في النفس ، هو هذا الاستطراد في الحوار را أني الفصل العاشر) حول فلسفة الحب ، وموقف الرجل من المرأة وموقف المرأة من الرجل ، وايهما اكثر اثرا في الاخر ·

وخلت الرواية ،مرة واحدة ،من الاتساق بين فصولها ومظاهر

الحياة الخارجية ، تلك المظاهر التي تبعث البهجة في النفس ، حيث ينتقل القارئ مع الابطال الى جو شاعرى عطر ، وكان الفصل ــ ككل فصل في الرواية ــ غرفة ذات اربعة جدران ، ليس فيها اكثر من شخصين يتحدثان ، وذلك مما يقلل من اهمية القصة ، ويوهن عامل التشويق في قرائتها ، ومع ذلك فقد استطاع الكاتب ان يرسم شخصية صادق وصفية ، وان يصور صراع الحب والكبريا وبلغة يغلب عليها الصفا .

## ٣ ٠ حمدى على \_ شيخ القبيلة

"شيخ القبيلة" باكورة عمل الموالف القصصي (١٩٥٢)، تحكسى مأساة عربية اجتماعية (كما يعفها الكاتب)، صوّر فيها علي الرماح بطلامن البطال العرب المغاوير ، امتاز بشهامته ومرواته .

قتل ابوه ، لما كان صغيرا ، واغتصب المشيخة منه الشيخ موسى الفاضل · وقد سام الشيخ هذا زوجة سلغه الهوان وضربها امام طفلها على · فشب على وهو يحقد على الشيخ فعلته النكرا · .

تزوج على من هنادى ، وكان لها محبا · وكانت هنادى هذه تدفعه دفعا عن فكرة الانتقام ، التي كانت تساور ذهنه وتقفى مضجعه، خشية ان يتشتت شملهما ·

ثم تشا الاقدار ان تقتل هنادى على يد زوجها خطأ وكان الشيخ موسى الغاضل يخشى جانب علي في السر ، الا انه كان يتظاهر بمحبته ومجاملته .

و مما زاد في خشيته منه ، تلك الوشاية التي حملها اليه قطان الاحنف بغضا لعلي و نكاية به ، لانه كان يعتبره غريما له في حب "مي " اخت هنادى .

تآمر الشيخ مع قطان الاحنف في القضا على حياة علي والتخلص منه مرة واحدة ، فنصبوا له كمينا اثنا خروجه الى الصيد ، وتمكن علي من

الايقاع بالكمين ، الا انه وقع جريحا مغشيا عليه ، فظن انه فارق الحياة ، وانتشر خبر مصرعه في القبيلة ، واتاح الحظ للجريح ان تسعفه قبيلة مجاورة وتعنى به حتى استرد صحته وسالف قوته ، جا وامل المناع ، صديق علي ، يتلمس اخباره فوجده حيا معافي ، واستقر رأى الاثنين على العودة الى القبيلة ، وزيادة في اكرام علي ، ارسل شيخ القبيلة المضيفة بشلة مسن الفرسان للحماية ، وما كاد يصل علي وصحبه مضارب قبيلته حتى سمعوا جليه ولخطا شديدين ، فادركوا ان القبيلة قد تعرضت لغزوة كاسحة ، فأبلى علي وصحبه بلا اعظيما في رد الغزاة واعملوا التقتيل بهم حتى ولوا الادبار ، ارسل علي من يبحث عن النسا ، بعد ان همسن على وجوههن خوف السين والاسر ، فجي بسعي وقد خنقت امها في نوبة جنون عارمة ، فلم يطق على الحياة بعد تلك المآسى فانتحر ،

لقد استطاع القاص ان يخلق من "علي الرماح" انموذجا بديعا للخلق الرفيع ، والجرأة النادرة ، والحبيب المتفاني في حيم ، كما جعل من شيخ القبيلة "موسى الفاضل" مثال الرجل السي الذي يسعى لمصلحته ، لا يرعى امرا بقدر رعايته لها .

كما وقق القاص ان يربط بين فصول القصة ، برباط من التشويق ، يحمل القارئ على متابعة القرائة ، ولكن يؤخذ عليه اسرائه في اشاعية الفتل في حوادث القصة ، ولن يشفع له ، كون محيط القبيلة بدويا يألف مثل هذه الظروف ، واغلب الظن ان القاص قد طمع في احداث اثر مؤلم شديد الايلام في نفس القارئ بصرف النظر عن مراعاة بعض القواعد الاخلاقية ، التي لا ترضى ان تستوى عندها الحسنة والسيئة او ان يقف العمل السي مطاولا العمل الحسن ، فلن يصح حكم القاص على "مي " تلك الفتاة البريئة الطاهرة بالجنون ، وعلى امها ان تموت خنقا بيد مي اقرب الناس واعزهم السها ، وقد ادى ذلك الى انتحار على الرماح تلك الشخصية المثالية ذى السيرة النموذجية ، التي كان ينبغى ان تتوج بالظفر ويتحقيق الامال وبذلك

يحدث في نفس القارئ شعورا بالارتياح ، بانتصار العدل الذى كان يمثله على ، وباند حار الباطل المتمثل في شخصيتي الشيخ موسى الفاضل ورفيقه في الموامرة قطان الاحنف .

ويو خذ على القاص انه اعتمد في تطوير القصة على امور لا سند لها من الواقع ، مثل حديث مي عن قلبها الذى انهاها ان عليا حي يرزق بعد ان اشيع قتله ، وبنا على ذلك خرج " راهل المناع " يبحث عنه ، فما هو مبلغ حديث القلب من الصدق والواقع ١١٤

وقد حوت القصة صفحات تشير الى آرا الموالف الخاصة المجانفة للحياة البدوية ، مثل حديث "دعد " الى مي عن الزيجة الناجحة ، ص١١٦٠ واما اللغة ، فبالرغم من انها سليمه بصفة عامة ، الا ان القاص جشم نفسه عنا انتقا بعض الكلمات ، ليكسب اسلوبه قوة ، فبدت كرقــــع مستعارة لثوب خلق ،

## ٤ ٠ عبد الله نيازى \_ نهاية حب

"نهاية حب" اول قصة كبيرة يكتبها نيازى سنة ١٩٤٩ ، رسم فيها بادئ ذى بد موظفا مثال العفة ونظافة اليد ، وأمّا برة كافحت صووف الحياة بشدة لتكتسب لقمة الخبز لاطفالها الصغار ، وفتى يقف فقره حائلا دون زواجه معن احب ، عرف الموظف بحسن الخلق وقناعة النفس ، كان يرفض الزواج ، اول الامر ، ولكته رضي اخبرا ان يتزوج فتاة ، تصغره بسنين كثيرة ، فانجب منها بنين وبنات ، ثم نفس عليه زملاوه مكانته وعلو مركزه ، فدبّت عقارب السعاية ، وحملت الوشايات الى رئيسه ما انزل الله بها من سلطان ، حتى فصل عن وظيفته ، ثم اجريت له عملية استئصال الزائدة الدودية ، وتشاء الاقدار ان يحقنه الطبيب خطأ بسم يقضى عليه ،

وشقیت الام یتربیة ابنائها ،ولما شبت ابنتها البکر عن الطوق ، تقدم الی خطبتها شاب رضیت به صهرا لها ،واضطرت ان تصحب ابنتها الی مقر وظیفة الزوج ،تارکة ابنها الکبیریقاسی آلام الوحدة ،الا انده وجد في بيت خالته بعض السلوى ،ثم احب ابنة خالته وتقدم لخطبتها ، فرفض طلبه ، وحزّ في نفسه ذلك الرفض ولكن الحب الذى اضطرم في قلب الفتى وجد له متنفسا في المطالعات الادبية ، وهكذا كانت نهايسة حبه ذكرى حلوة جميلة ، يستمد منها القوة في انتهاج مسلك الادباء " .

لن تجد احدا يومن ان القصة الجيدة يجب ان تقوم على المبالغة ، واختلاق الحوادث غير المعقولة ، لان القصة قطاع من الحياة ، تنساب انسياب الحياة في تقلبها بين الخير والشر ، والسعادة واللهقا ، والاقبال والادبار ، وعلى هذا لا يصح اطلاقا ان يعمد القصاص الى الربط بين فصول الكتاب پرابط من الغرائب التي يستبعد وقوعها ، وقد حفلت "نهاية حب " بالشي " الكثير من هذا الامر : فليس مفهوما ، او متصورا ان يفصل شخص عن وظيفته ، بنا على وشاية معرضه ، دون ان تشفع له خدماته الطويلة وسمعته الحسنة ، كما يستبعد وقوع خطأ كهذا الخطاً الذي وقع فيه الطبيب وادى الى وفاة المريض ، اذ ليس معقولا ان تترك "ابرة " قد ملئت سابقا ، بسم اعد لقتل كلب مسعور ، في غرفة لعمليات الزائدة الدودية ، في حين ان هنالك وسائل عديدة ، كان باستطاعات الكاتب ان يعيت بها الرجل ، كان يرفع \_ مثلا \_ درجة حرارته ،

ولا يصح ان تنقلب عاطفة الام الحنون ، هذا الانقلاب الفجائي من النقيض الى النقيض ، فقد كانت شديدة العطف على اولادها ، تسهر على راحتهم وتحرص على مستقبلهم ، فما بالها تقابل ابنها الكبير بهذا الجفا وتلسك القطيعة ؟!!

ويواخذ على الكاتب اسرافه في التفاصيل ووقوقه عندها ،حتى ليذكر ان مدير المدرسة اخذ الولد وارشده الى الصف (ص ٢٧) بعد ان تم قبوله في المدرسة ٠

كما لم تخل القصة من نصائح تعليمية ، فغي (ص٣٦) تطرق الى شغف الطغل باللعب مذكّرا الاباء : بان اللعب ضرورى للطغل على غرار ما يفعل رجال التربية .

ولست ادرى كيف فاته \_ وهو الموظف \_ ان المفصول من عمله
لا يعطى راتبا تقاعديا ، بل يمنح اكرامية تدفع له جملة واحدة (ص ٢١).
وكانت اللغة العقبة الكبرى في سبيل تطور القصة ، فهي ضعيفة ،
تشيع بين سطورها اغلاط كثيرة ، واداة مثل هذه غير طبعه بيد الكاتب ،
لا تصلح للتحليل الذى حاوله القاص ، فاخفق في محاولته ، اذ جا تافها
سطحيا ، لم يقدر له الغوص في الاعماق ، ولم تسعفه هذه اللغة نفسها
على ان يلقي من الضو على شخصيات القصة ، ما يكنى لتألقها و تجليها ، كي
ستطيع القارئ ان يتعرف عليها ويدرك انفعالاتها بقوة ووضوح .

في الواقع ، ان العمل الجيد بحاجة الى كثير من الاناة والصبر والى استعداد نفسي ، واداة طيعة ، لا تخذل صاجبها حين يريد ان يبرز مكنونات النفس ·

"وخلاصة القول ، ان القصة تكون معقولة ، ومحتملة الوقوع ، عندما تتصرف شخصياتها ، كما تتصرف شبيهاتها في الحياة ، اذا وضعت تحت تأثير الظروف نفسها ، وكذلك عندما لا يخبط "القدر" خبط عشوا" ، بل يتصرف تصرفا لا يجافى طبيعة الحوادث والشخصيات " . (1)

# ه ٠ علي الشبيبي \_ رنة الكأس

هذه الرواية \_ كما يحلو لموافها ان يسميها \_ حصيلة مطالعات الكاتب واعجابه الشديد "برفائيل" للكاتب الفرنسي الرومانتيكي لا مرتين "وآلام فرتر" لغوته وقصة "قيس وليلى"، اذ انك تجد فيها عاطفة ملتهبة لشاب في عنفوان شبابه وذروة احساسه ودموعا غزيرة تعود الرومانتكيون ان يذرفوها امام مذبح الحب المقدس الله و لا والحب المقدس و الحب المقدس الحب المقدس و الحب المقدس ا

لقد احب "ع" "نون " وتطارحا الحب في لحظات سعيدة بعيدة

<sup>(</sup>١) الدكتور محمد يوسف نجم ، " فن القصة " ، ص ١٥٠٠

عن عيون العدال والمترصدين ولكن امرهم سرعان ما انكشف فغدو مضغة في افواء الاصدقاء وغير الاصدقاء ،هذا يلوم وهذا يطلب الكف والاقلاع عن الحب ،وهذا يصور الحبيبة اقبح تصوير ثم يضطر الحبيب الولهان الى السفر عسى ان يسلو بعض الشيء ، ولكنه لم يزدد الاحرقة وشوقا الى لقياها ولما عاد وجدها قد سافرت هي الاخرى و شام يجمع الله الشتيتين ،وباجتماعهما تزداد عقارب السعاية وتقف التقاليد حائلا بين سعادتهما التامة ،واخيرا يجد العاشق نفسه مضطرا ان يتزوج ابنة عمه ولكن ابنة العم هذه د ليلة الدخلة د تستحلفه الله بحبه الشريف ان يدعها وشأنها اذ هي الاخرى عاشقة و فيتركها الى السطح ليلتقي بحبيبته وهنآك تنتحر الحبيبة وتتهدد نفس العاشق حسرات عليها ويلفظ نفسه الاخير فوق جسدها الهامد و

ني هذه القصة ضعف بالغ سببه ضآلة الحركة نقد اعتمد القاص على الحديث ، واستعان بالخيال يجمع به اشتات الموضوع ، يربط بهله نموله بهمور اقتبسها من قرائاته للروايات الرومانتيكية المفعمة بالعاطفة ، ولكن كثيرا من هذه الممور جائت مجللة بالابهام محاطا بها "الفموض ، ذلك لان الفنان يشبه طائرا جميلا رقيق الجناحين ، لا يستطيع ان يرفرف بجناحيه كثيرا امام الاعاصير ((1) اضف الى ذلك ان اللغة كثيرا مساتخذله ، فيلتوى عليه التعبير ، مع رغبته الشديدة في ان يتسامى بعاطفته ، ويعلو بها بعيدا الى الحد الذى وصل اليه لامرتين وغوته ، بضغاء قريحتهما وسعة خيالها ، وقديم حرم القاص هاتين الصغتين ، لذلك جائت بعض الحوادث من غير احساس سابق بعرض ، ولقد اطال كثيرا في ذكر العذال ، متبرما من غير احساس سابق بعرض ، ولقد اطال كثيرا في ذكر العذال ، متبرما بامرهم ، حتى ليخيل الى القارئ ، ان امر حيه قد فشا في الناس ، وملا الوقاتهم كانه حادث من حوادث العالم الخطيرة ، وقد عمد الى تضنيغهم

<sup>(</sup>١) مرتضى فرج الله؛ " مقدمة " ، ص ؛ من رواية " رنة الكأس " ·

الى ثلاث فرق شارحا عمل كل فرقة ·(١)

ولم تبرأ هذه القصة من الدا الذي لحق اكثر القصص العراقية ، دا الحشو والفضول ، مع الاعتراف بضآلة نسبته فيها ، فقد جا في (ص٣٣) دفاع عن العرأة باسلوب تقريرى محض ، وابدى رأيه في اللغة الفصحي والشعر العاتي باسلوب المقالة الصحفية (ص٣٥) ، وذكر دفاعا عن الفلاح بعد ان وصف احواله وما يلقاه من ظلم (ص٥٥) ، وقد از دحت القصة باغلاط كثيرة ، في الطبع وفي النحو والصرف وتركيب الجمل ، واما ما يبدو من غموض في بعض جملها ، فناتج كما اعتقد ، من اغفال التنقيط ، واهسال وضع الفوارز ، ويلاحظ ان فورة العاطفة ، التي تجلت في القسم الاول من القصة قد خفت حدتها ، واكتسبت القصة في اكثر الاحيان طابع السرد البسيط الفاتر ، وتعليل ذلك : هو جنوح الكاتب الى اصطناع نهايات غير طبيعيسة ، واعتماده على ذاكرته ، لتسجيل بقية حوادث القصة ، بعد ان تجردت مسن فورة العاطفة ، وفقدت طابع التأجج واضطرام .

# ٦ خالد الدرة ـ انول وشروق (٢)

يتسق هذا الاسم "انول وشروق" ، كما يقول الكاتب ، مع فكرة الرواية ، التي تتلخص "بان ثمة فتاتين حسناوين ، او لاهما ثرية من عائلة عريقة ، وثانيتهما بنت كلخادمة ربيبة في نفس هذا البيت الثرى العريق وتطورت بهما الاحوال ، فاذا بالاولى تسير بها المزالق حتى

تؤدى بها الى وهدة نتنة ، يأفل فيها نجمها ، واذا بالثانية تنتشلها الاقدار رويدا رويدل حتى تسمو ويشرق نجم سعدها " . (٣) رقعة القصة المحمة واسعة جدا ، يبدأها الكاتب باواخر العهد العثماني ، ويجتاز بها

<sup>(</sup>١) "رئة الكأس" ، ص ٣٩٠

<sup>(</sup>٢) الغت سنة ١٩٥٣٠

<sup>(</sup>٣) خالد الدرة ، "انول وشروق " ، ص ١٠

مرحلة الحرب العظمى الاولى .

ويستعرض القاص ، التطور الذى طرأ على الأسر الكبيرة المشرية ،

اذ ينقلب حالها من هدو ، وعيش مطمئن ساذج ، الى صخب الحفلات ،

تقام في القصور الحديثة ، ذات الحدائق الغنا ، فيباح فيها ما هومحرم ،

كمعاقرة للخمرة ، ولعب للقمار ، وانقصام للرابطة الزوجية ، مع تحول مفهومها

الى ما يشبه مفهوم الشوون التجارية ، القائمة على المصلحة المشتركة ، اما

اشخاص الرواية فكثيرون ، بينهم الوالدان ، والابنا ، والخدم و بعضر جال

الحي والشرط ، واصحاب الملاهي وصاحبات بيوت المواخير ،

وقد تضمئت القصة صورا مستمدة من محيط البصرة وبغداد ، تشابكت فيها العادات واختلطت الصفات كما ساح بنا الكاتب بين الطبقات الغنية السائدة ، والطبقات الفقيرة المسودة ، فوصف افراحهم وميولهم ، ورسم عاداتهم واهوا مم ،

وسا لا ربب فيه ،ان الكاتب تعرض \_ في قصته هذه \_ لاخطر مشكلة ، تجابه تطور الحياة الاجتماعية في البلد الناشى ، فتهيأ له ان يرس لوحات زاهية الالوان ، ناطقة بالصدق ، تمثل الواقع اقوى تمثيل ، ولكت اخفق في تصوير البعض منها فجات معتمة ، يحيطها ضباب وظلال ، يحجب الروية ، ذلك ، لان الكاتب، وهو يكتب قصة ذات موضوع جليل ، لا يريد ان يتخلى عن مهمته كصحافي ، فتراه يصول كما يصول الصحافي ، يلتقط من ان يتخلى عن مهمته كصحافي ، فتراه يصول كما يصول الصحافي ، يلتقط من هنا وهناك ، ما يزجي به فراغا ، ويسد نقصا ، لا يعنيه ان يحبك قصته ، بقدر ما يعنيه ان ينقد بقلمه اللاذع عيوب المجتمع الناشى ، مشيرا السي الادوا الكثيرة في الجسم السقيم ،

وابرز عيوب قصته هذه امران: هما التعليل والاستطراد ، فاذا تحدث عن شأن من الشؤون ، واحسّ بان القارئ قد لا يكون في جانبه ، او قد لا يومن بما يقول ، مضى بحماس يسرد العلل والاسباب ويبسط الامر بسطا ، دون ان يدرك انه ، بعمله هذا ،قد ابتعد عسن فنية القصة ، واقترب من روح البحث العليي ، مثال ذلك براهينه الستي

اوردها ليويد رأيه ، بان جمال المرأة العراقية فريد في بابه ، قد لا يوجد له نظير في ام الارض (ص٢٢) ·

اما الاستطراد فيتجلى في ميله الى اشباع الموضوع والاحاطة المرافه كلها ،حتى لينسى في كثير من الاحيان ،ما كان قد بدأ به اول مرة ، فقد تحدث عن المنافسة التي قامت بين عباس السومرى والدكتسور زيدان في خطبة "نصيرة" وكيف انتهت بانتصار عباس ، يو يده ثراو الموجاه المزيف ، وانخذل الدكتور زيدان الذى نشأ فقيرا محروم الجاء والمال ، فلا يكتفى الكاتب بأن يجمل الامر اجمالا ، بل يستطرد الى بحث طويل يتعلق بحياة عباس السومرى ،ثم يتركه ليعود ، بعد حين ،الى الدكتور زيدان فيسهب الحديث عنه ، مع ان القارئ سبق واحس بانتقال الكاتسب الى مرحلة اخرى من تطور هذه العائلة ، فلم تكن هذه "العودة" المفاجئة الا فضولا وحشوا .

وهذا ما يدعو الى اعادة النظر في بعض الفصول التجمع الشتات الى بعضها في مكان واحد التقارب فيه وجود الشبه اوتتلاحم الصلات وهنالك عيب ثالث الا يقل خطرا عن العيبين الآنفي الذكرا ان لم يكن اخطر منهما يكثير اهو العيب الذى تحدث الكاتب عنه مصرحا به اقال الولم كانت الاسباب التي نوهت عنها لم تسعفني باتمامها في فرصة واحدة الان أمد تعطيل المجلة ينتهي فاعود للانصراف الى عملي الصحفي فانسى هذه القصة اوتتبعثر اوراقها اوتضيع اويضيع قسم منها الاعود للتفكير فيها الا بعد ان تغلق الحكومة مجلتي اواعود السى الاعتكاف في دارى افابدا بجمع ما تبعثر من اصول هذه القصة اوابدأ بكتابة فصل منها حين تتوق نفسي للكتابة، وكثيرا ما يكون الفصل الذى اكتبه بعيدا عن تسلسل هذه القصة " (۱) فهذا العيب اجعله ينسى الهما

<sup>(</sup>١)" افول وشروق " ، ص ٤٠

اخبرنا في (ص٣٤)؛ ان شفيقة هانم ابتنت قصرا لها جديدا ، وانتقلت اليه ، في حين ان حديثه في اواخر القصة ، يشعرك بان الاسرة ما زالت في الزقاق الضيق من الحي القديم ، كما يفهم من بعض العبارات التسي ساقها في (ص٥٠) ان شامل قد اعتدى على عفاف فاطمة قبل ذهابه الى بيروت ، مع انه ذكر في (ص٤٠) ان الامر قد حدث بعد عودته مسسن بيروت ،

ولم تبرأ القصة من الاسلوب الصحفي التافه ، مثل قوله (ص٥٥)،
"ولا حاجة بنا ، ان نصف حفلة المهر وما اعقبها من حفلات ساهرة ، ودعوات
عامرة ، ما دمنا قد ذكرنا مبلغ ثرا ووجاهة الطرفين ، وما اشتهرا به
من اسراف وتبذير " ، وبدا غير مفهوم ، ان يصف القاص "على ازغر " ، بائع
الكباب ، صاحب الخلقة الدميمة ، پذى العيون السود والانامل الرشيقة ، كما
انه يصعب ان ينفس انسان عن قلقه النفسي ، بالنظر الى امرأة ، نظرات
شهوانية ملتهبة ، (١)

ظل امر آخر ، مستوحى من عرف الهيئة القائمة ، وتقاليد المجتمع الراهن ، هو ان المجتمع قد لا يقر الكاتب على ما ذهب اليه من وصف "الشروق" الذى احيطت به فاطمة بعد سقوطها ، باكتساب المكانة الكبيرة ، والمنزلة المحترمة في عالم الفن والشهرة ، ذلك العالم الذى ما برحت الرذيلة تسير في ركابه ، الا ان هذا لا يمنعنا من التنويه بتوفيق الكاتب، في وصف تطور نفسية فاطمة ، وتساميها ، حيث كانت تشمئز كل الاشمئزاز ، من المتدهور الخلقي الذى انحدرت الاسرة اليه ، تلك الاسرة التي ولدت فاطمة في بيتهم خادما ، كما وقق التوفيق ذاته في رسم مراحل الانحدار الذى انساقت نصيرة اليه ، حتى امست اقرب الى الموسس منها الى المرأة الشريغة ذات العمون والعغاف ،

<sup>(</sup>۱)" افول وشروق " ، ص ۱۸ ۰

#### خــاتمـــة

#### -1-

هذه الدراسة اول جهد مستكمل الجوانب ، احاط بجميع من كتب في الفن القصعي العراقي ، او حاول الكتابة فيه ، وقد ربطت اوليات هذا الفن بالمقامة الخامسة من مقامات ابي الثناء الالوسي ، في منتصف القرن التاسع عشر ، حيث وجدت فيها ادراكا ووعيا لانشاء قصة ذات لون محلي ، جانسف مفهوم المقامات الضيق ، وانطلق بعض الانطلاق من قيود الهمذاني والحريرى ، مع العلم انها لم تبرأ من السجع والفضول . كما اني ارى في الرواية الايقاظية ، ما يبرر وصلها بهقا مسة الالوسي في نواحي الروح ، والتفكير والهادة السجعية المتكلفة ، مسلم ملاحظة التوسع في اللون المحلي ، واخضاع القصة لغرض الاصليل .

الى هنا ، يمكن ان ننسب التأثير الاكبر الى الادب العربسي القديم ، ولكن في محمود احمد السيد بدأت فترة ، انبتت صلتها بالماضي ، وفتحت صفحة جديدة ذات اثر غربي ، انحدر الينا ، اول الامر ، عسن طريق البلاد العربية والشرقية ،

#### - 7 -

وقد عمدت الى تقسيم الحصاد القصصي الى فترتين زمنيتين : حصرت الاولى بين الحربين الكبيريين ،(١) وتمثلت الثانية بما صدر بعد

<sup>(</sup>۱) يلاحظ انني اضفت بعض الكتب التي صدرت بعد الحرب العالمية الثانية الى موالفات الكاتب في الفترة الاولى ، لانني لم أجد في بعضها تطورا وتقدما ملحوظين .

الحرب العالبية الثانية •

والغرق جلي بين الغترتين : يغلب على جيل الرواد اهمال النواحي الغنية ، وضعف الاسلوب مع تفاوت الضعف بين كاتب وآخر ، وغلبة الوعظ والخطاب ، والميل الى سرد الحوادث بصورة تقريريسة ، دون العناية بالتحليل ورسم الشخصيات وضحالة الثقافة العامة ،

اما الجيل الثاني ، فتحس في نتاجه تقدما ملحوظا في المفهوم القصصي ، واطلاعا على النماذج الرفيعة في الادبين الغربي والعربسي ، وعناية نسبية بالاسلوب ، وخضوعا لعوامل التيارات العقائدية ، وامعانا في ابراز الصور القاتمة من حياة الاشخاص والجماعات وتفننا في اختيار الموضوعات ، واقحام العامية في كيان اللغة الفصيحة ، رغبة من البعض في صدق التصوير ، تلك احكام عامة تخضع لاستثناءات كثيرة ، لا بد منها اذا كان البحث ـ كهذا البحث ـ واسع الرقعة ،

#### - T -

ولا مرائ ، إن القصة العراقية لما تبلغ بعد ، شأو اختها المصرية أو اللبنانية ، أذ ما زالت البيئة الادبية العراقية متأخرة ، لحرمانها من عناصر التقدم والنهوض المتيسرة في البيئات الادبية العربية ، ما يحملنا على القول والاشارة الى حاجتنا الماسة الى مزيد من العناية والعنائ ، وطويل من الوقت والعبر حتى نلحق بركب هذا الفن ،

#### - 1 -

وليس صحيحا ان نرد جميع اسباب الضعف الى فقدان البيئة المواتية فهنالك عوامل يحمل مسووليتها الكاتب نفسم الا فالكثير منهم لا جلد له على المطالعات الجدية ، والتزود بالثقافات الراسخة ، تلك الثقافات التي تهب للاسلوب اشراقا ومتانة ، وللافكار قوة واصالة ،

وللنظرات في الحياة احتراما وتقديرا •

وضعف اللغة الاجنبية ، او الجهل بها ، علة اساسية يشكو منها الكثير ، ولا يغنى الكاتب مطالعاته الكتب العربية الموضوعة والمترجمة ، عن الوقوف على العقلية الغربية مباشرة ، فهذا امر له خطورته في تفهـم التيارات الادبية ، والاحاطة بالاساليب الكتابية لدى اقطاب الفكر في العالم .

\_ 0 \_

ولست مستطيعا ان اسقط من حسابي اختفا وسائل النسش الادبي ، تلك الوسائل التي اذا اتصفت بالقدرة ، والفعالية خلقت حركة ، واقامت نهضة ، ورسمت للكتاب طريقهم الصحيحة ، بما تنقد ، وتعلّق ، وتنشر كل جديد طريف ، وصائب الرأى وثابته ، فالمجلة الادبية ، عماد التجديد والارشاد ، قد حرمت منها البيئة الادبية العراقية حرمانا ، فيع علسى ناشئة الادبا في البلد كثيرا من الفرص التي لو اتبحت لهم ، لعرفوا بواسطتها بي ميولهم وقابلياتهم ، ولما كنت ترى كاتبا قد سلخ من عصره اعواما ، واعواما ، يكتب وبوالف على طريقة واحدة واسلوب واحد لم يصيبا تحسنا ولا تقدما ،

\_ 1 \_

وظل المرأة في القصص العراقي باهت غير ظليل ، ولا حيلة لكتابنا في ذلك ، فانهم يعكسون في كتاباتهم وضعا راهنا يئن تحت اعبا التأخر ، فلا غرو ان تجد تجاربهم في هذا المجال غير اصيلة ، حتى ليختلط عليهم الامر ، فأذا تحدثوا عن المرأة الحرة ، خلت حديثهم لا يخرج عن نطاق المرأة الساقطة ، وستظل القصة العراقية تعاني ضيق الافق ، ما ظل "نصف المجتمع" متواريا عن الانظار "لان القصة والرواية تصوير الحياة تصويرا صادقا ، تمليه العاطفة ويحلله العلم ولا سبيل الى هذا التصوير الصادق ، ما لم تشترك المرأة فيه بوحيها والهامها ، وما لم يتصل هذا

الوحي والالهام ، ليجدد فن الكاتب او الشاعر ، وليدفعا اليه حياة فنية جديدة ، كلما آذنت قوته بالفتور او الضعف "، (١) وقد كان القصص الغربي قبل از دهار المجتمع ، يقف عند اناشيد الحرب واخبار الفروسية ونوادر الملوك والعظما ، ولما اخذ نصيبه من التطور ، واتيح للمرأة ان تأخذ دورها كاملا غير منقوص ، غدت مبعث الالهام لكتاب القصص الغربي (٢) " ولا ينكر اثر سيدات قصر لويس الرابع عشر في تعضيد الحركات الادبية ، ورعاية الادباء كما كان لسيدات صالونات الادب الكبرى في القرن الثامن عشر ، اليضا في الادباء في الادباء في الاخذ بناصر الكتاب " . (٣)

ولكن مما يغعم القلب املا ، أن المجتمع العراقي ، سالك سبيلم الى التطور السريع ، باقبال الغتاة على التعلم والتزود بالثقافات المختلفة ، يحدوها الامل الوطيد الى مساواة الرجل مساواة تامة .

ولن تستطيع القوى الرجعية ان تقف بوجه السيل •

#### - Y -

مشكلة المشاكل التي تجابه القاص العراقي هي اللغة ، وقد عمد البعض الى استعمال اللهجة العامية في الحوار ، معتقدا ان فنية القصية ستظل مبتورة مشوهة ، لو انطق الرجل العامي الذى لا يعرف من الفصحى شيئا ، الكلام الفصيح المنعق ، وهذا رأى له وجاهته ، لان الفن القصصي يجب ان يكون تعبيرا صحيحا عن واقع الابطال الحقيقي من غير تزييف ، واننا لو اعرنا لهجتنا ، وثقافتنا لمن نكتب عنهم ، لما استطعنا ان نكون مخلصين في التصوير والاثارة ، وخلق الانطباع اللازم ، ولكن هنالك مشاكل

<sup>(</sup>۱) محمد حسين هيكل ، " ادب القصص والرواية " ، السياسة الاسبوعية ، العدد ٢٠٧ ، السنة الرابعة ، ٢٦ فبراير ١٩٣٠ ·

<sup>(</sup>٢) محمد عبد الله عنان ، " ادب القصة والرواية وسبب ضعفه في الاداب العربية " السياسة الاسبوعية ، العدد ٢٠٨ ، ١٩٣٠ ·

<sup>(</sup>٣) محمد حسين هيكل :"ادب القصص والرواية ، بعض البناب فتوره وضعفه " ، السياسة الاسبوعية ، العدد ٢٠٧ ، سنة ١٩٣٠ .

عديدة تعترض سبيلنا الى ذلك : منها ان العامية ما زالت لهجة سايبه ، ينقصها الكثير من عناصر التعبير ، ويعوزها الضبط والاحكام (1) و را و العراقيين يتكلمون لهجات عامية تتباين شمالا وجنوبا ، وتختلف شرقا وغربا ، وناهيك بالبلاد العربية ، فلكل قطر عربي لهجته العامية الخاصة ، ولن ينكر احد الصعوبة التي يعانيها العراقي في التحدث الى السورى ، او اللبناني ، او المصرى ، وقد يجد احيانا ان الاستعانة باللغة الاجنبية ايسر في حصول التفاهم واضمن في ادراك المطلوب ، ولا يمكن لكاتب عراقي يستعمل اللهجة العامية ، كأداة للتعبير ، ان يظفر بمن يفهمه فهما صحيحا في اقطار الفاد (٢) ولا عبرة بقدرة العراقي على تفهم اللهجات العامية المصرية واللبنانية ، فذلك ناتج عن شغفه الزائد ، بقرائة الصحف الصادرة في تينك البلديسن ، واقباله على مشاهدة اشرطة السينما المصرية ، التي تتخذ من العامية لغسة الحديث والحوار ،

ومهما يبدو ، من مبالغة في قول القائل : باننا ، باستخدامنا العامية نقطع الوشائج التي تربطنا باخواننا العرب ، الا انها جديرة باطالة التفكير ، واعمال النظر في المستقبل البعيد ، فلربما وجد من العوامل السياسية ما يأخذ بيد هذه النزعة الى التعضيد والتأييد ، حتى تبرزعامية كل قطر ، لغة لهما معيزاتها الخاصة ، فيضطر الحجازى الى تعلم المصرية ، ويجد العراقي نفسه مرغما على دراسة اللبنانية ، حتى يفهم ما كتب بهذه اللغة . (٣)

<sup>(</sup>١) ابرهيم المازني ،"ابرهيم الكاتب" ، ص ١٢٠

<sup>(</sup>٢) علّق احسان عبد القدوس ، رئيس تحرير جريدة روز اليوسف ، على "رأس الشليلة" المسرحية العراقية التي كتبت بالعامية : انه لم يغهم منها شيئا ، وقد اقتبست تعليقه جريدة الحرية البغدادية ، بعددها ١٩٧٠ ، الصادر في ١/ ١/ ٥٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) كامل الشناوى ، "الصراع بين العامية والفصحى " ، جريدة اخبار اليوم ، العدد ٣٣ ، السنة الحادية عشرة ، ٢٦ نياير ١٩٥٥ ، وقد استفتى الكاتب فيها الدكتور طه حسين ٠

والذين يحبذون العامية في الحوار يسرفون على انفسهم كثيرا به اذ يخيل اليهم ان الاخرين يريدون منهم ان يستعملوا لغة قريش الفخمة مع جميع الهسحسنات البلاغية !! (١) وذلك امر غير واقع ، لان النقاد ، قديما وحديثا ، اخذوا على الشعرا والكتاب زخرفتهم اللغة بتلك الصناعة ، التي افسدت على الشعر سهولته وعذوبته ، كما يندر ان تجد كاتبا بين المحدثين يعمد الى تلك الصناعة الثقيلة ،

ليست العربية ، الوحيدة في مجابهة هذه المشكلة ، فلقد ظهرت في كثير من آداب الشعوب الاوربية ، وبخاصة تلك التي لم تكن قد هذبت فيها لغة التخاطب العادية ، تحت تأثير الكتابات الادبية ، (٢)

ان الواجب يقضي بان نعد العربية الفصيحة ــ وليست الفصحى ــ لمطالب العصر ورغبات الشعب ، والا ظلت الهوة كبيرة بين الكاتب والجمهور ، وقد تهيأت في العصر الحديث "وسائل الاعداد " على اتمهـا ،

نهذه الصحف اليومية تنتشر في كل بلد ، وتلك دور الاذاعة تبث برامجها في الناس كل ساعة ، يفهمها الجمهور ، ويستمع اليها ملتذا باخبارها وطرائفها ، ومعنى ذلك ان العربية تجابه تطورا لم تعهده من قبل ، تطورا قسد يؤدى الى تقريب الغوارق ، واختصار الحواجز بين العامية والفصيحة ، كما ان المدارس التي دخلت كل قرية ، وانبثت في كل زاوية ، ولاحقت حتى حتى البدو الرحل ، تعلم صغارهم ، وتبصّر كبارهم ، تمهد لسيادة اللهجة الغصيحة في كل مكان وفي مقدور الكتاب ان يساعدوا على اغنا الفصيحة ،

<sup>(</sup>۱) انظر مقال عبد الملك نورى في مجلة الاسبوع البغدادية ،العدد ۱۹، السنة الاولى ، ۱۰ نيسان ۱۹۰۳ ، وانظر كلمته ايضا في مجلسة الاديب ،الجز الثالث ،السنة الحادية عشرة ،مارس ۱۹۰۲، وكذلك انظر مقال نهاد التكرلي في مجلة الاسبوع ،العدد ۲۰ ،السنسة الاولى ، ۱۰ مايس ۱۹۰۳ ۰

<sup>(</sup>٢) المستشرق جيب ،" القصة المصرية " ،الرسالة ، العدد ٨ ، السنة ١٩٣٣ ، ص١٨٠٠

باستعمال الكلمات العامية ذات الطابع العام ، المغهومة لدى السواد الاعظم من الناس ، واذا اصررنا على اقحام العامية في الحوار فلا ضير ان يكون الحوار قائما على انتقا الكلمات من النوع الآنف الذكر ، ولا يغرب عسن البال ان بين العامية عددا لا يقع تحت حصر ، قد هبط من عليا اللغة الفصيحة ، وانطلق على السنة الناس ، وبقليل من الجهد ، نستطيع ان نعيده الى مركزه السابق من حضيرة اللغة الفصيحة ، وبهذه الوسيلة وبغيرها ، تتحطم الحواجز القائمة بين اللهجتين، وينبثق منهما لغة واحدة ، يستعين بها الكاتب ويغهمها الجمهور ، عند ذاك تنتغى المشكلة من اساسها .

لا جرم ، ان الامر ينطوى على مشاق ، قد لا يطيقها ذوو الامزجة الرقيقة ، ولكن لا مناص لنا من العمل بجد ومثابرة ، ان اردنا ان نقوم يعمل يخدم اغراضنا ، ويعود بالنقع على الجميع ، ويحل مشكلة من اعقد المشاكل ، والا تكون دعوة اصحاب العامية في احلالها محل الفصيحة ، كدعوة تعميم الجهل لانه سهل ، والغاء العلم لانه صعب المنال . (1)

#### - \ -

لا يمكن لاحد ، ان ينكر الدور الكبير الذى لعبته القصة العراقية 
في ميدان الكفاح الاجتماعي ، لقد بدأت رسالة اصلاح ، تستهدف تحقيق 
غايات اجتماعية وسياسية ، واستمرت تحمل رسالتها بصبر وجلد ، وامانية واخيلاص ،

ولكن ، ليس من المستحسن ان تقف القصة عند هذا الحد ، بل ينبغي لها ، ان تمد في اتجاهاتها ، وتوسّع من رقعتها ، فالفن ليس وقفا على ميدان دون ميدان ، فهو واسع سعة الحياة الرحبة الفسيحسة ، لا يضيق بشيء ولا يبرم بامر ،

<sup>(</sup>۱) كامل الشناوى ، " الصراع بين العامية والفصحى " ، اخبار اليوم ، العدد ٣٣ ، السنة الحادية عشرة ، ٢٢ يناير ١٩٥٥ ٠

كما انى اصارح الكثير من كتابنا ،ان وسيلتهم في تناول هذا الغن واختيار الموضوعات غير مجدية كثيرا ،فان نتاجهم يبعث اليأس في النفس ،اكثر مما يشع الامل في جوانبها ، ويوكد على الصور القآتمة من الحياة ،دون ان يجنع الى مجاليها الباسمة الحية ،وربما كان ذلي نتيجة لتعصبهم لفكرة من الفكر ،او لمذهب من المذاهب ،" والكاتب الذى تكون نظرته الى الحياة ضيقة ،بحيث لا يرى فيها غير الشر ،والمقدد النفسية ،والانحرافات الخلقية هو كاتب ضيق الافق ،منكمش على نفسه ،لان مثل هذه النظرة ، تتنافى مع طبيعة الحياة في اتساعها وشمولها وتناقضها في اكثر الاحيان ، «(۱)

ولن يجدينا ان ننظر بالمنظار الاسود ، لجميع مشاكلنا وادوائنا ، مهما بدت مستعصية الحل ، فليس كالحزن يقتل الهمة ، ويبعث الخدر في الاوصال ، فلننظر الى جميع تلك المشاكل من على ، ناقدين بسخرية ، منددين بفكاهة ودعابة ، فذلك خير وابقى اثرا في النفس ، واكثر تحريضا على العمل وآلم لمن نعتقد فيه الخصومة ،

وقيين بنا ، الا نسخر الفن القصصي الى مثل ما يسخر كاتب المقالة مقالته ، والخطيب خطابه ، بل يحسن بنا ان نعى فنية القصة وعيا تاما ، وان نلم بقواعدها واصولها بالاطلاع الكثير على النماذج الرفيعة في هذا المجال ، "لان الكاتب اذا اقحم فنه اقحاما للاشادة بفكرة ، او التغني بدعوة ، مسوقا الى ذلك بغرض من الاغراض ، او مخدوعا بتوجيه من التوجيهات ، دون ان يستجيب شعوره استجابة حقه لتلك الفكرة ، او الدعوة التي يتخذها محورا للاشادة والتغني ، فان فنه في هذه الحالة يخونه لا محالة ، وانه ليتمخض عن اباطيل لا يخفى تلفيقها على الناقد الهصير ". (١)

<sup>(</sup>١) الدكتور محمد يوسف نجم ؛ " فسن القصة " ، ص ١٣٦٠ .

<sup>(</sup>٢) محمود تيمور ، " فسن القصص " ، ص ١٠٥٠

# اسماء موالفي القصص وكتبهم (١)

١ \_ ابرهيم ،عبد الله حلمي

"انا الجندى" ، مطبعة الصباح \_ بغداد ، ١٩٣٨ .

٢ \_ ابن الشراة ،

" فلسطين المجاهدة " ، مطبعة الهلال \_ بغداد ، ١٩٤٨ .

٣ ـ ابو طبيخ ،على

"قلب القرية" (قصة) ، مطبعة الغرى \_ النجف ، ١٩٥٢ ·

٤ \_ احمد البكر ، رمضان

"الحان الشقاء " ، مطبعة الاتحاد الجديدة \_ الموصل ، ١٩٥٣ .

ه \_ الاديب ، حسين

"المنتخبات من احسن القصص" ، المطبعة الحيدرية \_ النجف ، ١٩٥٤ .

7 \_ الاسدى ، حسن

"مأساة فلسطين " ، مطبعة دجلة \_ بغداد .

٧ \_ الامام ، قاسم محمد نجيب

"الاماني الراحلة" ، مطبعة النجاح \_ بغداد .

٨ ـ الامين ،عبد الوهاب

"مجموعة قصص من الادب الحديث" ، مطبعة الثغر ـ البصرة ٠

1 \_ ايسوب ، ذو النون

"رسل الثقافة" (اقاصيص) .

" الضحايا" (اقاصيص) .

"صديقي " (اقاصيص) ، مطبعة الاهالي \_ بغداد ، ١٩٣٨ ٠

<sup>(</sup>١) يضم هذا القسم جميع ما استطعت الوقوف عليه من كتب في الغن القصصي ، ويوسفني انني لم استطع الحصول على قصص الشاعر عبد الحسين الازرى وهي : بوران ، التاج ، بطل الحلة .

- " وحى الفن " (اقاصيص) .
- "الكادحون " (اقاصيص) ، مطبعة ام الربيعين \_ الموصل ، ١٩٣٩٠
  - "برج بابل" (اقاصيص) ، مطبعة الاهالي \_ بغداد ، ١٩٣٩ ٠
    - "العقل في محنته " (اقاصيص) .
    - "حميات" (اقاصيص) ، مطبعة الاهالي \_ بغداد ، ١٩٤١ ٠
      - "الكارثة الشاملة" (اقاصيص) .
      - "عظمة فارغة " (اقاصيص) ، مطبعة الرشيد \_ بغداد .
  - "قلوب ظمأى" (اقاصيص) ، مطبعة الرابطة \_ بغداد ، ١٩٥٠ .
- "الدكتور آبرهيم " (قصة ) ، مطبعة ام الربيعين ــ الموصل ، ١٩٤٠ .
  - " اليد والارض والماء " (قصة) ، ١٩٤٨ ٠
  - "صور شتى " (اقاصيص) ، مطبعة الرابطة \_ بغداد ، ١٩٥٤ ٠
    - ١٠ ـ اليمام ، ساجد
    - "الحياة البائسة " ، مطبعة النجاح \_ بغداد ، ١٩٥٣ .
      - ۱۱ ـ يطي ، فو اد
  - "صيحات الغواد" (اقاصيص موضوعة ومترجمة)، مطبعة الصباح \_ بغداد ، ١٩٣٩ ·
    - ۱۲ ـ بلبول ، يعقوب
  - "الجمرة الاولى" (اقاصيص) ، مطبعة المعارف ... بغداد ، ١٩٣٨ .
    - ١٣ \_ البياتي ، محمد احمد
    - "رسعى " (اقاصيص) ، مطبعة الرشيد \_ بغداد ، ١٩٤١ ·
      - ١٤ \_ توفيق ، محمد طاهر
      - "عشاق متوجون " ، مطبعة الزهرا " \_ بغداد ، ١٩٥٣ ٠
        - . 6 10
    - "شبهات وحلول " ، او"رواية رحلة ثلاثية " ، مطبعة المعارف ...

بغداد ، ۱۹۵۱ .

١٦ - الجادر ، زكي

"الى الابد " ، مطبعة الرشيد \_ بغداد ، ١٩٤٧ .

۱۷ ـ الجبورى ،كامل ابرهيم

١٨ - المجبولاي عكمال

عدل ملك عرصية العربية لا مطبعة اللجامعة عدل العربية المعربية المعر

١٩ ـ جورج ،كارنيك

"سهاد البريئة" ، مطبعة الرشيد \_ بغداد ، ١٩٤٨ ، (اقاصيص) . "دموع عذرا" " (اقاصيص) ، مطبعة الرشيد \_ بغداد ، ١٩٤٩ .

۲۰ \_ الحبيب ، محمو د

"صرعى " (اقاصيص) ، مطبعة الغرى \_ النجف ، ١٩٤٩ .

٢١ \_ حسن ،عبد الله

"اتياس الفرام" ، مطبعة الجزيرة \_ بغداد ، ١٩٣٨ .

۲۲ ـ حسن ، زكي ابو انيس

"قصة في الحياة والحب" (رواية) ، مطبعة الجزيرة ــ بغداد ،١٩٣٨٠

٢٣ \_ حسين "الشيخ " ، مرتضى

" قصة من الجنوب " (رواية) ، المطبعة العربية \_ بغداد ·

۲۲ ـ حقى ، محمد ابر هيم

"مجموعة بين الحقيقة والخيال " (اقاصيص) ، مطبعة النجاح \_ بغداد ، ١٩٣٧ .

"ازهار شائكة " (اقاصيص) ، مطبعة المعارف ... بغداد ، ١٩٥٠ .

٢٥ \_ الحلي ،عباس حلمي

"الالم العذب" ، مطبعة الفلاح \_ بغداد ، ١٩٥٢ ، (اقاصيص) ٠

٢٦ ـ الحلي ، فاضل جو دى

"التائه الحزين " (اقاصيص) ، مطبعة بغداد \_ بغداد ، ١٩٥٢ .

۲۷ - الحيدرى ، صفاء

"يوميات مراهق " ، مطبعة الجامعة \_ بغداد .

" هبت " ( مسرحية شعرية ) معطبعة التقدم \_ بغداد معرية ) مطبعة التقدم \_ بغداد معرية )

٢٨ \_ خانقاء ،عبد الصمد

"في الغاب" (اقاصيص) ، مطبعة زاهد \_ بغداد ، ١٩٥٢ .

٢١ \_ خصباك ، شاكر

"صراع " (اقاصيص) ، دار الغكرة للطبع والنشر ... مصر ، ١٩٤٨ ٠

"عهد جديد" (اقاصيص) ، دار مصر للطباعة \_ القاهرة ، ١٩٥١ .

الطون تفيخوف " (دراسة واقاميص مترجمة المطبعة الترابطة \_

بغداد ، ۱۹۵٤ .

۳۰ \_ خلوصی ، صفاء

" نفوس مريضة " (اقاصيص) ، مطبعة التغيض ، بغداد ،

" بنت السراج " (قصة ٠

٣١ \_ الخليلي ، جعفر

" يوميات جزآن ، مطبعة الراعي ــ النجف ، ١٩٣٥ .

"مجمع المتناقضات" (اقاصيص) ، مطبعة الراعي \_ النجف \*

"الضايع" (قصة) ، مطبعة الراعي ــ النجف ، ١٩٤٨ •

" في قرى الجن " (قصة) ، مطبعة الراعي \_ النجف ، ١٩٤٨ .

"تسواهين " ، مطبعة شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة ...

بغداد ۱۹۵۳،

"حديث القوة" (اقاصيص) •

" اعتر افات " (اقاصيص) •

" اولاد الخليلي " (اقاصيص) ، مطبعة المعارف \_ بغداد ، ١٩٥٥ .

- ٣٢ \_ خماس ،عبد الواحد
- "طريق الشوك" (اقاصيص) ، مطبعة دار المعرفة ، بغداد ، ١٩٥٤ .
  - ٣٣ ـ خضر ،عبد الغفار
  - "الدعوة الى خدمة العلم " ، مطبعة الاخبار \_ بغداد ، ١٩٥١ .
    - ٣٤ ـ الداوودي ، خلف شوقي امين
    - "قصص مختارة (اقاصيص مترجمة)، دار احباء الكتب العربية \_ مصر ١٩٣٤،
      - ٣٥ ـ داود ، نور الدين
    - "المصلح السجين او ضحية المكائد " (قصة) ، مطبعة المعارف\_ بغداد ، ١٩٥٠ .
      - ٣٦ ـ الدرة ،خالد
    - "افول وشروق " (قصة ) ، مطبعة الوادى ... بغداد ، ١٩٥٣ ٠
      - " في قفص الاتهام " (اقاصيص) ، مطبعة الرشيد \_ بغداد .
  - "طبيعة الاشياء" (اقاصيص) ، مطبعة دار السلام \_ بغداد ، ه ١٩٥٠
    - ۳۷ ـ درویش ، شالوم
    - "احرار وعبيد" (اقاصيص) ، مطبعة الرشيد \_ بغداد ، ١٩٤١ · " احرار وعبيد" (اقاصيص) ، شركة التجارة والطباعة المحدودة \_
      - بغداد ، ۱۹۱۸ ۰
        - ٣٨ ـ الذويب ، بسيم
      - "الثمرات" (اقاصيص ومقالات وشعر) ، دار الطباعة الحديثة \_ بغداد ، ١٣٤٦ هـ ٠
        - ٣١ \_ الراضي وعيد الحميد
      - "هورة العرب الكبريل" (مسرلية شعرية) ومطبعة الجزيرة/

بغداد ، ۱۹۳۱ .

المثورة العراق الكبراى (مسارحية شعرية) عطبعة الجؤليرة \_ بغداد ، ١٩٣٨ .

٠٤ ـ الراوى ، حامد غضبان

" از احة الستار " ، مطبعة الاعتماد \_ بغداد ، ١٩٥٠ .

١١ ـ رشيد ،خليل

"الحياة قصص" (اقاصيص) ، مطبعة دار النشر والتأليف \_ النجف،

٢١ - رشيد ، صالح

"عدنا الى الخان الكبير" (اقاصيص) ، مطبعة الرشيد \_ بغداد ، ١٩٤٧ .

١٤٣ السامرائي ،عبد الرزاق

"المآسي الغيد " ، مطبعة الزهرا " \_ بغداد .

٤٤ - السامرائي ،مهدى

"الهياكل" (اقاصيص) ، مطبعة الرابطة \_ بغداد ، ١٩٤٥ .

٥١ \_ السعيد ، احمد فائق

"اغرب الاحداث في علم الاشباح " ، مطبعة نجيب \_ بغداد ، ١٩٥٠ . "قصة المجرم المتنكر " ، مطبعة نجيب \_ بغداد ، ١٩٥٠ .

١٦ ـ سعيد ، ضياء

"صور الحياة" الجز" الاول ، مطبعة الفرى \_ النجف ، ١٩٣٨ · (اقاصيص) .

٤٧ \_ سلمان ، صلاح

"السجن الكبير" ، مطبعة الرابطة \_ بغداد ، ١٩٥٤ ،

٤٨ - سليم، نزار

"اشيا" تافهة " (اقاصيص) ، مطبعة التقدم \_ بغداد ، ١٩٥٠ . "فيض" (اقاصيص) ، مطبعة الجامعة \_ بغداد ، ١٩٥٢ . "اللون المفتلول" (مسرحية ) عامطيطة المجامعة - بغداد م ١٩٥٢ . ١

" في سبيل الزواج " (قصة ) ، بغداد .

"مصير الضعفاء " (قصة) ،مطبعة الاعتماد \_ مصر ، ١٩٢٢.

"النكبات" ، مطبعة المعاهد \_ مصر ، ١٩٢٢٠

"جلال خالد" (قصة)، مطبعة دار السلام \_ بغداد ، ١٩٢٨٠

"الطلائع" (اقاصيص) ، مطبعة الاداب \_ بغداد ، ١٩٣٩ .

" في ساع من الزمن " (اقاصيص) ، مطبعة العهد \_ بغداد ، ١٩٣٥ .

## ٥٠ ـ شاوال ، انور

"الحصاد الاول " (اقاصيص) ، مطبعة الجمعية الخيرية \_ بغداد ، ١٩٣٠ ·

"الحصاد الثاني " (اقاصيص مترجمة) .

"وليم صل " (معرحيق مترجية) .

٥١ ـ شبر على ، مبرزة حمزة

" مأساة اخوين من اللاجئين " ، مطبعة الراعي \_ بغداد .

٢٥ \_ الشبيبي ،على

"رنة الكأس" (قصة) ،مطبعة الغرى ــ النجف ، ١٩٣٦ ·

٥٣ ـ الشهايي ، سعيد عبد الرزاق

"مجموعة اقاصيص موضوعة " ، المطبعة العربية \_ بغداد ، ١٩٣٥ .

" زهر البنسج "٠

٥٤ - الشهاب ، شعاب رجب

"سلمى التغلبية او قصة الفتح الاسلامي " ، مطبعة المعارف \_ بغداد ، ١٩٤٩ ·

٥٥ \_ الشواف ،خالد

مسو ( السركية شعرية ) لا الر المكشوف عربيروت .

٥١ - الشويلي ، جليل ناب

"عذرا" بريئة " ، العطبعة العربية الحديثة \_ بغداد ، ١٩٤٨ .

# ۷ه ـ صبری ،ادمون

"حصاد الدموع" (اقاصيص) ، شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة ــ بغداد ، ١٩٥٢ ،

"المأمور العجوز وقصص اخرى" (اقاصيص)، مطبعة دار المعرفة \_ بغدآد ، ١٩٥٣ .

" تافلة الاحياء " (اقاصيص) ، مطبعة دار المعرفة \_ بغداد ، ١٩٥٤ .

٥٨ ـ الصغير ،على

"رواية مرجريت"، دار النشر والتأليف ــ النجف ، ١٩٤٨ .

٥٩ ـ الصقر ، مهدى عيسى

"مجرمون طيبون" (اقاصيص) ، مطبعة الرابطة \_ بغداد ، ١٩٥٤ .

## ٦٠ ـ الظاهر ،عبد الرزاق

"عذارى بابل " ، مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر ، ١٩٤٧ .

"صور من العراق " ، مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر ، ١٩٤٧ .

## ٦١ \_ الظريفي

" نبي سبيل الوطن (تعثيلية شعربة) ، شركة المتجارة والطباطة المحدودة ، بغداد ، ١٩٤٨ .

٦٢ - عيد الله ، صبرى

"البنادق المسروقة" ، مطبعة الاهالي \_ بغداد ، ١٩٣٩ .

٦٣ \_ عيد الخالق ،عبد الهادى

"ضحية التهور" ، مطبعة الزهرا" \_ النجف ، ١٩٤٨ .

٦٤ \_ عبد الرزاق \_ غالب

"مصرع قلب وقصص اخرى" ، مطبعة الاعتماد \_ بغداد •

٥٠ - العبيدي ، وائل محمود

"من المجتمع" ، مطبعة الراعي \_ بغداد .

٦٦ ـ عرب ، فهمي اغا

"ثمن الشرف" ، مطبعة الرابطة \_ بغداد .

۱۷ ـ العزى ،خالد

"عذرا" الوادى "، مطبعة المعارف \_ بغداد ، ١٩٥١ .

"ملكة الربيع" ، مطبعة المعارف ... بغداد ، ١٩٥٠ .

٦٨ - العسكرى ، رسول عبد الوهاب

"روايتان تمثيليتان " ، مطبعة الجزيرة \_ بغداد ، ١٩٣٩ .

71 - علاوی ، محمد کامل

"رسائل الشوق " ، مطبعة الصباح \_ بغداد ، ١٩٤٢ .

٧٠ ـ على ، جعفر الشيخ

"آمال والام " ، مطبعة الاتحاد الجديدة \_ الموصل ، ١٩٥٣ .

۷۱ ـ على ،حمدى

"شيخ القبيلة" (قصة) ، مطبعة دار الحديث \_ بغداد ، ١٩٥٢ .

"باهرة" (قصة) ، مطبعة النجاح \_ بغداد ، ١٩٥٤ .

٧٢ ـ الشيخ على ،عبد الرزاق

"حصاد الشوك" (اقاصيص) ، مطبعة الرابطة \_ بغداد ، ١٩٥٠ .

٧٢ ـ العلي ،عبد الله حسون

"ارينب" ، مطبعة الزهرا" \_ النجف ، ١٩٥٠ .

٧٤ \_ فاضل ،عبد الحق

" مزاح وما اشبه " (اقاصيص) ، مطبعة الربيعين \_ الموصل ، ١٩٣٦ .

"مجنونان " (قصة ) ، مطبعة الربيعين \_ الموصل ، ١٩٣٩ .

ه٧ \_ فتاة بغداد (ح ٠هـ٠ن٠)

" دما و دموع " من مطبوعات الحصون \_ بغداد ، ١٩٥٠ .

٧٦ \_ فرمان ،غائب طعمة

"حصيد الرحى " (اقاصيص) ، مطبعة الرابطة \_ بغداد ، ١٩٥٤ .

٧٧ \_ فواد ، فخرى عبد المجيد

"مناضلون في الارض" ، شركة الطباعة \_ بغداد ، ١٩٥١ .

۷۸ \_ فیضی ، سلیمان

"الرواية الايقاظية" (مسرحية) ، مطبعة الحكومة \_ البصرة ، ١٩١٩٠

٧٩ ــ القره غولي ،عبد الستار

" مسركيات الاحداث و شعرا) مطبعة التغيض \_ بغداد ما ١٩١٠٠ .

"روايلت من تاريخ العرب" ، مطبعة المعارف ـ بغداد ، ١٩٤٨ .

٨٠ \_ كبرائيل ، اكوب

"عجائب الزمان في صرح عروس البلدان "، (قصة) ، المطبعة الكاظمية ، بغداد ، ١٩٢٨ ٠

## ٨١ ــ لطغى ،عبد المجيد

"اصدا" الزمن " (اقاصيص) ، مطبعة الامة ... بغداد ، ١٩٣٨ ٠

"قلب الام " (اقاصيص) ، مطبعة الصباح \_ بغداد ، ١٩٤٤ .

"عفيفة" (خواطر) ، شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة ــ بغداد ، ١٩٥٣ .

"نظرات في الادب الكردى " بالاشتراك مع عبد السلام حلمي ٠

٨٢ ـ محمد الجوى ، جاسم

"انتقام مطرقة " ، مطبعة الرابطة \_ بغداد .

٨٣ \_ محمد ، حربيه

"من الجاني ؟" مطبعة الجامعة \_ بغداد ، ١٩٥٤ .

٨٤ - مغتى الشافعيه ، محمود

"نعمان " ، مطبعة الاتحاد الجديدة \_ الموصل ، ١٩٥٣ .

۸۵ ــ مکي ،کاظم

"صغوان الاديب" ، مطبعة الفيحا" \_ البصرة ، ١٩٣٩ .

٨٦ ـ الملاح ، عبد الغني

"المعلم عبد القدوس"، مطبعة الاتحاد الجديدة \_ الموصل ، ١٩٥٣.

٨٧ ــ ملول ، نسيم

"رواية شهامة العرب" او"السعو"ال وامرو" القيس" ، مطبعة دار السلام \_ بغداد ، ١٩٣٨ ·

٨٨ ـ ميخائيل ، فو اد

"عيون الليل " ، مطبعة الحداد \_ البصرة ، ١٩٥٣ .

# ٨٩ ـ نامق ، حسام الدين

"رجل محترم" ، مطبعة الرشيد \_ بغداد ، ١٩٤٧ .

"صورة " ، المطبعة العربية ... بغداد ، ١٩٥٣ ،

## ٩٠ \_ الناهي ، صلاح الدين

"اقاصيص شتى " (اقاصيص) ، مطبعة الرشيد \_ بغداد ، ١٩٤٩ .

" تثنية الاقاصيص" (اقاصيص) ، مطبعة اسعد \_ بغداد ، ١٩٥٢ ،

"بكلوريوس في الاداب" ، مطبعة دار المعرفة \_ بغداد ، ١٩٥٣ .

11 - النجار ،عبد الجبار شوكت

" يوم الجلا" في سوريا" (مسرحية) مطبعة المؤملين مفدلة ١٩٢٦٠ . "رسول النبي الى هرقل" (صرحية) ، مطبعة الزمان بغداد ، ١٩٤٧ .

٩٢ \_ النجفي ،عبد الرزاق حسين

"ذل الاغنيا" ، مطبعة جريدة الخبر \_ العشار (البصرة) .

٩٣ - نديم ، محمود

"رواية الفتاة العراقية" ، مطبعة الغلام \_ بغداد .

#### ٩٤ نوري ،عبد الملك

"رسل الانسانية" (اقاصيص) ، دار الامل \_ بغداد ، ١٩٤٦ .
"نشيد الارض" (اقاصيص) ، منشورات الثقافة الجديدة \_ بغداد ، ١٩٥٤ .

### ١٥ ـ نيازى ،عبد الله

"هس الايام" (اقاصيص)، مطبعة الشرق \_ بغداد ، ١٩٤٩ .
"نهاية حب" (قصة)، مطبعة الراعي \_ بغداد ، ١٩٤٩ .
"بقايا ضباب" (اقاصيص)، مطبعة الرابطة \_ بغداد ، \_ .
"شجن طائر" (اقاصيص)، مطبعة المعارف \_ بغداد ، ١٩٥٠ .
"اناهيـــد" (قصة)، مطبعة دار المعرفة \_ بغداد ، ١٩٥٣ .

# ٩٦ \_ الوترى ، اكرم

"الايمان " (ليس في الكتاب غلاف فتعذر معرفة المطبعة وتاريخ الطبع ·

"سعيد رغم الام " ، مطبعة الصباح \_ بغداد ، ١٩٤٥ .

## ۹۷ ـ الياسرى ، فيصل

"كانت عذراء " (اقاصيص) ، المطبعة العربية \_ بغداد ، ١٩٥٢ .

"في الطريق " (اقاصيص) ، المطبعة العربية \_ بغداد ، ١٩٥٢ .

#### المصادر

١ ــ الآلوسي ، محمود ابو الثناء

"مقامات الالوسى" ، طبعة حجرية بكربلا ، سنة ١٢٧٣ هـ .

٢ ـ الامين ،عبد الوهاب

"مجموعة قصص من الادب الحديث "

" من ليالي النعيم " ، اقصوصة نشرت بجريدة السياسة ، العدد ٣٧٥ ، سنة ١٩٣١ ·

"قلبان" ، اقصوصة نشرت بجريدة السياسة ، العدد ٣٧٣ ، ١٩٣١ .

"حب مفاجى" ، اقصوصة نشرت بجريدة البلاد ، العدد ١٩٣١، ٤١٤ ٠١٩٣١٠

" المخمور " ، اقصوصة نشرت بجريدة السياسة ، العدد ١٩٣١، ٣٨٧ ٠

## ٣ \_ ايـوب ، ذو النون

"رسل الثقافة":

"صديقي "، مطبعة الاهالي \_ بغداد ، ١٩٣٨٠

"الكادحون" ، مطبعة ام الربيعين \_ الموصل ، ١٩٣٩٠

"برج بابل " ، مطبعة الاهالي \_ بغداد ، ١٩٣٩ .

"حبيات" ، مطبعة الاهالي \_ بغداد ، ١٩٤١ .

"عظمة فارغة " ، مطبعة الرشيد \_ بغداد ، ؟

"قلوب ظمأى " ، مطبعة الرابطة \_ بغداد ، ١٩٥٠ .

"الدكتور أبرهيم " ، مطبعة ام الربيعين ــ الموصل ، ١٩٤٠ .

"اليد والارض والماء" ، ٢ ، ١٩٤٨ ٠

"صور شتى " ، مطبعة الرابطة \_ بغداد ، ١٩٥٤ .

#### ٤ \_ بطـی ، سليم

"ضحية" ، اقصوصة ، نشرت بالبلاد ، العدد ٢٠٠ ، ١٩٣٠ .

"تقريع الضمير" ، اقصوصة ، نشرت بالبلاد ، العدد ١٩٣٠ ، ١٩٣٠ . ١٩٣٠ . ١٩٣٠ . ١٩٣٠ . ١٩٣٠ . ١٩٣٠ . ١٩٣٠ . ١٩٣٠ . ١٩٣٠ . ١٩٣٠ . ١٩٣٠ . ١٩٣٠ .

## ه \_ التكرلي ، فواد

"همس مبهم "، نشرت بالاديب ، جز \* ١٢ ، السنة العاشرة ، ١٩٥١ .

"امسية خريف" " مارس ١٩٥٢٠

"المجسرى" " يناير ١٩٥٣٠

"العيون الخضر" نشرت بعجلة الاسبوع ، العدد ١٩ ، السنة الاولى ،

"القنديل المنطقئ " الاديب ، مارس ١٩٥٤ .

# ٦ ـ جورج ،كارنيك

"سهاد البريئة" ، مطبعة المعارف ... بغداد ، ١٩٤٨٠

"دموع عذراء " " " 1989٠

## ٧ \_ خصباك ، شاكر

"صراع" ، دار الفكرة ... مصر ، ١٩٤٨٠

"عهد جديد " ، دار مصر للطباعة \_ القاهرة ، ١٩٥١ .

# ٨ ــ خلو صي ، صفاء

"نغوس مريضة" ، مطبعة التغيض ... بغداد •

#### 1 \_ الخليلي ، جعفر

"الضايع" ، مطبعة الراعى \_ النجف ، ١٩٤٨ .

" في قرى الجن " ، مطبعة الراعي ب النجف ، ١٩٤٨ ٠

"اولاد الخليلي" ، مطبعة المعارف \_ بغداد ، ١٩٥٥٠

- ۱۰ ـ الداوودي ،خلف شوقي امين
- "قصص مختارة" (ترجمة) ، دار احياء الكتب العربية \_ مصر ١٩٣٤٠
  - "حسيبة" القصوصة ، نشرت بالبلاد ، العدد ٦٩ ، ١٩٣٠٠
- "المخابر المحلي" ، اتصوصة ، نشرت بصحيفة السياسة ، عدد ٣٨٠ ،

#### ١١ ـ الدرة ،خالد

- "افول وشروق " ، مطبعة الوادى \_ بغداد ، ١٩٥٣٠
  - "في قفص الاتهام " ، مطبعة الرشيد \_ بغداد ، ؟
- " طبيعة الاشياء " ، مطبعة دار السلام عد بغداد ، ١٩٥٥ .

### ۱۲ ـ درویش ، شالوم

- "احرار وعبيد " ، مطبعة الرشيد \_ بغداد ، ١٩٤١ ،
- "بعض الناس " ، شركة التجارة والطباعة المحدودة ـ بغداد ، ١٩٤٨.

#### ۱۳ - رجيب ، يوسف

- "نجم البقال " ، نشرت بجريدة الانباء البغدادية ، العدد الثاني ،
- ١ / ١ / ١٩٥٤ ، السنة السادسة عشرة (تحت عنوان ثورة شعب) .
  - "ينتقم لشرفه" ، مجلة الاعتدال النجفية ،عدد ٧ ، آب ١٩٣٣٠
- " ذبيحة " ، مجلة الاعتدال النجفية ،عدد ١٠ ، السنة الرابعة ، ١٩٣٨٠
- "الشيخ قادر" ، مجلة الاعتدال النجفية ، عدد ١٠ ، السنة الثانية ، ١٩٣٥ .

# ۱۱ ــ روزنامجي ، محمد

- "عبيد الزمن " ، نشرت بالاديب ، جز \* ٨ ، آب ١٩٤٩ السنة الثامنة ،
- "رائحة الحياة " " " ١٩٥٠ ، السنة التاسعة ٠
  - "بشر وارض وزمن " ، مجلة الاداب ، العدد ١٢ ، كانون الاول ،
    - ١٩٥٣ ، السنة الاولى ٠

١٥ \_ سعيد ، ضياء

"صور الحياة " ، الجز " الاول ، مطبعة الغرى \_ النجف ، ١٩٣٨ .

١٦ ــ سليم ، نزار

"اشيا" تافهة " ، مطبعة التقدم \_ بغداد ، ١٩٥٠ .

"فيسض" ، مطبعة الجامعة ... بغداد ، ١٩٥٢ .

١٧ \_ السيدء محمود احمد

"في سبيل الزواج " ، بغداد •

"مصير الضعفاء " ، مطبعة الاعتماد \_ مصر ، ١٩٢٢ .

"جلال خالد " ، مطبعة المعاهد \_ مصر ، ١٩٢٨ .

"الطلائع " ، مطبعة الاداب \_ بغداد ، ١٩٢٩ .

" في ساع من الزمن " ، مطبعة العهد \_ بغداد ، ١٩٣٥ .

۱۸ ـ شاو ال ، انور

"الحصاد الاول " ، مطبعة الجمعية الخيرية \_ بغداد ، ١٩٣٠ .

١٩ ـ الشبيبي ،علي

"انة الكأس" ، مطبعة الغرى ... النجف ، ١٩٣٦ ٠

٢٠ \_ الشهايي ، سعيد عبد الرزاق

" مجموعة اقاصيص موضوعة " ، المطبعة العربية ... بغداد ، ١٩٣٥ .

## ۲۱ ـ صدقى ، لطفى بكر

"جنون الحب" ، نشرت بالاخاء الوطني ،العدد ١٩٣١ ، ١٩٣١ ٠

"نهاية حب" ، نشرت بجريدة الاخبار العدد ١٩٣١ ، ١٩٣١ .

" سكران " ، " البلاد ، العدد ١٩٣١ ، ١٩٣١ ٠

"صوت الحب"، " السياسة البغدادية ، العدد ١٩٣١، ٣٨٨ .

۲۲ \_ المقر ، مهدى عيسى

"مجرمون طيبون "، مطبعة الرابطة \_ بغداد ، ١٩٥٤ .

۲۳ \_ على ، حمدى

"شيخ القبيلة" ، مطبعة دار الحديث \_ بغداد ، ١٩٥٢ .

٢٤ ـ الشيخ على ،عبد الرزاق

"حصاد الشوك" ، مطبعة الرابطة \_ بغداد ، ١٩٥٠ .

٢٥ \_ فاضل ،عبد الحق

"مزاج وما اشبه" ، مطبعة ام الربيعين ــ الموصل ، ١٩٣٦٠

"سجنسونان" ، " " " " 1989 •

٢٦ ــ فرمان ،غائب طعمه

"حصيد الرحى " ، مطبعة الرابطة \_ بغداد ، ١٩٥٤ .

۲۷ ـ فیضی ، سلیمان

"الرواية الايقاظية" ، مطبعة الحكومة ــ البصرة ، ١٩١٩٠

### ۲۸ ـ لطفی ،عبد المجید

- "اصداء الزمن " ، مطبعة الامة ... بغداد ، ١٩٣٨ .
  - "قلب الام " ، مطبعة الصباح \_ بغداد ، ١٩٤٤ .
- "باسم الستر" اقصوصة نشرت في مجلة الهاتف بالعدد ٣٧٥، ١٩٤٥.
  - "الانتظار" " " " اهل النفط ، العدد ٢٠ ،
    - السنة الثانية ، ١٩٥٣٠
  - " الطزيمة الحنين " ، اتصوصة نشرت في مجلة الاذاعة العراقية (هنا بغداد ) ، العدد ١٢٩ ٠

### ٢١ ـ الناهي ، صلاح الدين

- "اقاصيص شتى " ، مطبعة الرشيد \_ بغداد ، ١٩٤٩ .
- " تثنية الاقاصيص" ، مطبعة اسعد \_ بغداد ، ١٩٥٢ .

#### ٣٠ \_ نسورى ععيد الملك

- "رسل الانسانية" ، دار الامل \_ بغداد ، ١٩٤٦ .
- "تشيد الارض" ، منشورات الثقافة الجديدة \_ بغداد ، ١٩٥٤ .

## ٣١ ـ نيازى ،عبد الله

- "همس الايام" ، مطبعة الشرق \_ بغداد ، ١٩٤٩ .
- " نهاية حب"، " الراعي \_ بغداد ، ١٩٤٩ .
  - "بقايا ضباب"، "الرابطة \_ بغداد ، \_
- " شجن طائر" ، " المعارف \_ بغداد ، ١٩٥٠ ،

### المسر اجسع

- ١ أبن الطفيل ، "حي بن يقظان " ، تحقيق احمد امين ، دار المعارف بمصر ٠
  - ۲ ابو شبكه ، الياس ، "روابط الفكر والروح " ، دار المكشوف \_ مطابع
     الاتحاد ، ١٩٤٥ .
- ٣ ادريس ، سهيل ، "القصة العراقية الحديثة" ، الاداب ، الاعداد ٢ ، ٣ ، ٤
   السنة الاولى ، ١٩٥٣ .
  - ٤ \_ الاديب ، "في قرى الجن " ، الجز " الرابع، سنة ١٩٤٥ .
  - ادهم ،على ، \* فيراتا او الهارب من الخطيئة \* ، مطبعة لجنة التأليف
     والترجمة والنشر \_ القاهرة ، سنة ١٩٤٨ .
  - ١ اسماعيل ، محي الدين ، "حول نشيد الارض" ، جريدة لوا الاستقلال ،
     ١ السنة التاسعة ، ٢٢ آب ١٩٥٤ .
  - ٧ ــ الامين ،عبد الوهاب ، رسالة مخطوطة يحتفظ بها الدكتور محمد يوسف
     نجم ٠
  - ٨ ـ ايــوب ، ذو النون ، رسالة مخطوطة يحتفظ بها الدكتور محمد يوسف نجــم .
    - ٩ ـ البصير ، محمد مهدى ، "نهضة العراق الادبية " ٠
- ١٠ بطي ، رفائيل ، "الادب العصرى في العراق العربي " ، المطبعة السلفية \_\_
   ١٩٢٣ ، مصر ، ١٩٢٣ ،
- 11 ــ البياتي ،عبد الوهاب ، "ملائكة وشياطين " (شعر) ، مطابع دار الكشاف ــ بيروت ، ١٩٥٠ ٠
  - ١٢ ــ التكرلي ، فواد ، "القصة العراقية والدكتور سهيل ادريس" ، مجلة
     ١٤ ــ الاسبوع ، العدد ٢٠ ، السنة الاولى ، ١٥ مايس ١٩٥٣ ٠

- "نشيد الارض لعبد الملك" ، الاديب ، الجز" العاشر ، السنة ١٣ ، اكتوبر ١٩٥٤ .
- ١٣ التكرلي ، نهاد ، رسالة مخطوطة وجهها الكاتب الى اخيه فواد التكرلي .
   "العيون الخضر وفن الاقصوصة " ، مجلة الاسبوع ، العدد ٢٠ ،
   السنة الاولى ، ١٥ مايس ١٩٥٣ .
  - ١٤ تيمور ، محمد ، "ما تراه العيون " ، المطبعة السلفية مصر ، ١٩٢٧ ٠
  - ١٥ ـ تيمور ، محمود ، "فن القصص" ، مطبعة دار الهلال ـ مصر ، ١٩٤٨ ٠
  - ١٦ جحا ، شغيق ، "القصة العربية في النهضة الادبية الاخيرة" ، مجلـــة
     ١١٣٩ العروة ، العدد الاول ، السنة الرابعة ، كانون الثاني ١٩٣٩ .
    - ۱۷ ـ الجندى ، انور ، "قصة محمود تيمور" ٠
    - ۱۸ ــ الجواهرى ، محمد مهدى ، "ديوان الجواهرى " ، مطبعة الغرى ــ النجف ، ۱۹۳۰ ·
    - "حنانيك نفسي " ، قصيدة ، الاداب ، العدد الاول ، السنة الثالثة ، كانون الثاني ه ١٩٥٠ .
      - 11 ــ المستشرق جيب ، "القصة المصرية " ، الرسالة ، العدد ٨ ، السنة . ١٩ ــ ١٩ . م ١٨٠٠
        - ٢٠ \_ الحاني ، ناصر ، كلمة طبعت ضمن " تثنية الاقاصيص" ٠
- ۲۱ ـ حسن ، محمد عبد الغنى ، "ثورة الخيام " ، مجلة الثقافة ، العدد ۱۹۷۷ ،
   ۱۹۰۱
  - "الشعر العربي في المهجر" ، مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية ، ه ١٩٥٠ .
    - ٢٢ ـ الحديث (مجلة) ، "القصة العربية" ، العدد ؛ ، السنة الثالثة ،
       نيسان ١٩٢٩ ٠

- ٢٣ ـ الخاقاني ، على ، "شعرا الحلة او البابليات " .
- ٢٤ ـ خلوصي ، صفاء ، كلمة ضمنها "تثنية الاقاصيص" .
- "فن القصة في العراق" ، الاديب ، يناير ١٩٥٤ ٠
- ۲۰ خوری ، رئیف ، "الفکر العربي الحدیث" ، مطابع دار الکشاف ...
   ۱۹٤۳ ، بیروت ، ۱۹٤۳ ...
  - ٢٦ ــ درويش ، شالوم ، "رسالة " مخطوطة يحتفظ بها الدكتور محمد يوسف نجم .
- ۲۷ ــ دكروب ، محمد ابرهيم ، "عهد جديد " ، الاديب ، جز " ، السنة العاشرة ، ١٩٥١ .
- ۲۸ ـ دیفر ، "الاقصوصة المصریة" ، الادیب ، جز" ۱۱ ، السنة الرابعة ، ۲۸ ـ دیفر ، ۱۹۱۸ ، ترجمة حسین نصار ،
- ١٨٦ الرسالة (مجلة) ، "مجموعة قصص من الادب الحديث "، العدد ١٨٦،
   ١٩٣٧ السنة الخامسة ، ١٩٣٧ ٠
  - ٣٠ ـ زكي ، احمد كمال ، "مجرمون طيبون " ، الهاتف ،عدد ١٢٩٦ ،
    السنة العشرون ، تموز ١٩٥٤ ٠
- ٣١ \_ السحار ،عبد الحميد جودة ، "همزات الشياطين "، مطبعة مكتبة مصر، سنة ١٩٤٦ .
  - ٣٢ \_ السعدى ، قريد ، "مو الف قطومه " ، الاديب ، الجز الاول ، السنة الثامنة ، كانون الثاني ١٩٤٩ ·
  - ٣٣ ـ سكاكيني ، وداد ، "في ساع من الزمن " ، مجلة الحديث ، العددان الثالث والرابع ، السنة العاشرة ، اذار ونيسان ١٩٣٦ ٠
- ٣٤ \_ السياب ،بدر شاكر ، "ازهار ذابلة " (شعر) ، مطبعة الكرنك \_ مصر ١٩٤٧٠ .

- ٣٥ ـ السيد ، محمود ، رد محمود السيد على وداد سكاكيني ، مجلة الحديث ، العدد الخامس ، ايار ١٩٣٦ .
- ٣٦ شاشه ،عبد الله ، "الكيان الفني بحيف معطرة" ، الاديب ، الجزاء السادس ، السنة الثامنة ، سنة ١٩٤١ .
- ٣٧ ـ شرارة ،عبد اللطيف ، "صراع "،الاديب ،العدد السابع ، ١٩٤٩ .
   ٣٨ ـ الشناوى ،كامل ، "الصراع بين العامية والفصحى " ، جريدة اخبار
   ٣٨ ـ اليوم ،العدد ٣٣٥ ،السنة الحادية عشرة ، ٢٢ يناير ١٩٥٥ .
  - ٣٩ صدقي ، نجاتي ، "موباسان في مبادئه وفنه " ، مجلة الكتاب ، المجلد السادس ، السنة الثالثة ، حزير ان ١٩٤٨ ·
  - ۱۹۰۹ صدی بابل (جریدة) ،الاعداد ۱۷،۱۹ ، صدرت سنة ۱۹۰۹ في بغداد ،محررها داود صلبوا ٠
    - ١٤ ضيف ، شوقي ، دراسات في الشعر العربي المعاصر " ، مطبعة دار
       ١١٩٥٣ مصر ، ١٩٥٣ ٠
  - ٢٤ عباس ، احسان ، "عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث" ،
     دار بيروت ، ٥٩٥٥ ٠
- ٤٣ عبد القدوس ، احسان ، "تعليق على رأس الشليلة" ، اقتبسته جريدة
   ١٩٥٥ /١ /٧ ، ١٧٧ ، بعددها ١٩٧١ ، ١/ ١/ ٥٥٠١ ٠
- ١٤٤ العجلي ، معن ، "يوسف رجيب فقيد الادب العربي " ، مطبعة الغرى ١٩٤٧ ،

- ١٤ العمرى ، خيرى ، "خلف شوقي الداوودى" ، جريدة الطريق ،
   العدد ٤٠ ، السنة الاولى ، ١٩٥٤ .
- ٤٧ ـ عنان ، محمد عبد الله ، "ادب القصة والرواية وسبب ضعفه في الاداب العربية " ، السياسة الاسبوعية ، العدد ٢٠٨ ، ١٩٣٠ .
  - ٤٨ ــ فرج الله ، مرتضى ، "مقدمة رواية رنة الكأس" .
  - 1 ؛ الفكيكي ، توفيق ، "الاديب الشهيد " ، مجلة الغرى النجفية ،العددان ٢٠ ١٩٤٧ .
    - ٥ قلعة جي ،قدرى ، "الدكتور ابرهيم " ،المكشوف ،العدد ٢٦٦ ،
      السنة السادسة ، ١٩٤٠ .
  - ١٥ الكاتب المصرى (مجلة) ، " في قفص الاتهام " ، المجلد الرابع ، العدد
     ١١ ، السنة الثانية ، يناير ١٩٤٧ .
  - ۲۰ کبه ، محمد مهدی ، "الفقید العزیز"، الغری ، العددان ۲۲ / ۲۳ ، السنة الثانية ، ۱۹٤۷ .
  - ٣٥ كراتشوفسكي ، "الادب العربي الحديث" ، الرسالة ، المجلد الثاني ،
     السنة الرابعة ، ١٩٣٦ ، ص ١٨٠٨ ٠
  - ٤٥ ــ الكتاب (مجلة ) ، "ثورة الخيام " ، العدد ٦٧٧ ، ١٩٥١ ، ص ٩٩٩ .
    - ٥٥ لطفي ،عبد المجيد ، رسالة مخطوطة بعث بها الى الكاتب ،
      - ٥٦ ــ المازني ، ابوهيم ، " ابرهيم الكاتب " ٠
    - ٧٥ محي الدين ،عبد الرزاق ، "المشكلة الادبية في العراق " ، مجلة المعلم الجديد ، جزء حزيران ١٩٥٢ .

- ٨٥ ــ المقدسي ، انيس الخورى ، "الاتجاهات الجديدة في الادب العربي الحديث " ، منشورات كلية العلوم والاداب في الجامعة الاميركية ،
   ١٩٥٢ ٠
  - ٩٥ ــ المكشوف ، "في قرى الجن " ، العدد ٢٠٢ ، السنة الحادية عشر ،
     نيسان ١٩٤٥ .
- ١٠ الملائكة ، نازك ، "ديوان شظايا ورماد " ، مطبعة المعارف مه بغداد ،
   ١٩٤٩ ٠
  - "عاشقة الليل" ، لم يذكر اسم المطبعة ، ١٩٤٧ .
- ١١ ــ مندور ، محمد ، " في العيزان الجديد " ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ــ القاهرة ، سنة ١٩٤٤ .
- " في الادب والنقد" ، مطبعة لجنة التأليف والنشر \_ القاهرة ، ٢ ه ١٩٠٠ .
  - ٦٢ ـ نجم ، محمد يوسف ، "القصة في الادب العربي الحديث " ، دار مصر للطباعة \_ القاهرة ، ١٩٥٢ ·
    - " فن القصة " ، دار بيروت ، ١١٥٥ .
  - ١٩٥١، عيمه ،ميخائيل ، " جبران خليل جبران " ، مكتبة صادر \_ بيروت،١٩٥١٠
     "في الادب العربي الحديث " ،اصدرته هيئة الدراسات العليا
     في الجامعة الاميركية ، ١٩٥١٠
  - ٦٤ نورى ،عبد الملك ، "حول العامية والغصحى " ، مجلة الاسبوع البغدادية ،
     العدد ١٩ ، السنة الاولى ، ١٩٥٣ ٠
    - الاديب ، الجز \* الثالث ، السنة الحادية عشر ، مارس ١٩٥٢ .
  - "صور خاطفة من حياتنا الادبية " ، جريدة اخبار الساعة البغدادية ، عدد ؟ ، ١٩٥٣ ٠

## المراجح الانكليزية

- 1. Allen, Walter, The English Novel: A Short Critical History, Phonenix House, Ltd., London, 1954.
- 2. Encyclopedia Britannica, 17/68, Item Joyce.
- 3. Gilbert-Stuart, James Joyce's Ulysses "study", Alfred A. Knopf, New York, 1930.
- 4. Givens-Seon, James Joyce: Two Decades of Criticism, Vanguard Press, INc., New York, 1948.
- 5. Good Reading, Prepared by the Committee on College Reading, A Mentor Book, published by the New American Library, 1951.
- 6. Maugham W. Somerset, Ten Novels and Their Authors, William Heiniman Ltd., Windmill Press, Great Britain, 1954.
- 7. Tindall, W.Y., James Joyce: His Way of Interpreting the Modern World, Charles Scribner's Sons, New York, London, 1950.